## امنا الالعي

للمفضل الضبي المفضل الضبي الموادد و يليه كالمنافذ المنافذ الم

لياقوت المستعصمي بخطه

و يليه ايضا كه

الإيثالة ليجبية كان من ويه من ويه من ويه كلام بعض مشالطان القالاسفة الاواين

الطبعة الاولى

طبعت برخصة نظارة المعارف الجليلة في مطبعة الجوائب . قسطنطينية



### موسوعة المعرفة

المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليه، لإنشاء موسوعة دقيقة، متكاملة، متنوعة، مفتوحة، محايدة ومجانية، يستطيع الجميع المساهمة في تحريرها، بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخصة بالنقل. بدأت المعرفة في 16 فبراير 2007 ويوجد بها الآن 35,501 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها.

خلافاً للغات العالم الكبرى الأخرى، تفتقر الثقافة العربية إلى المحتوى الإلكتروني، ويفاقم من ذلك الوضع قصر عمر المواقع الإلكترونية العربية، مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكاً لكيان اعتباري قد زال من الوجود، ولا يستطيع حتى كاتب المحتوى نشره في مكان آخر.

لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من مختلف المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي موضوع معرفي يهمهم.

#### مشروع معرفة المخطوطات

تشهد النقافة العربية تراجعاً على كافة الأصعدة. ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربية، مما أدى إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فنرى حواضر حيدر أباد وتنبكتو وزنجبار وسمر قند ملآى بمئات الآلاف من المخطوطات العربية في حالة يرثى لها من الإهمال. ولقد شكلت التقنية الحديثة من الماسحات الضوئية والإنترنت بارقة أمل. إذ أصبح بإمكان المتطوعين، حيثما كانوا، المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى نصوص رقمية يعم نفعها الجميع.

وتفخر موسوعة "المعرفة" بحصولها على 25,000 مخطوط تحتوي على 2,409,583 صفحة من المخطوطات من حكومة الهند، وهي تمثل 5% من المخطوطات باللغة العربية التي يعملون على مسحها ضوئياً. قائمة بروكلمان لأهم مصادر الكتب والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالهند بين أهم 168 موقع بالعالم. أمدتنا الهند كذلك بملايين الصفحات بالفارسية والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقارئ للأدب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبنائها من هو قادر حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند الصديقة. المشروع ذاته يجري تكراره مع تجمعات Corpora المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي).

هذه قائمة جزئية للمخطوطات التي لدينا. أخبرنا (بالضغط هنا) أي منها تريدنا أن نعجل بالنشر.

#### خطوات المشروع:

- [. الحصول على صور المسح الضوئي للمخطوطات.
- 2. نشر المخطوط إلكترونياً مقروناً بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجميع تحميل المخطوط. قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل.
- 3. تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة الممسوحة ضوئياً إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معه، وذلك للمخطوطات التي لا يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع شقيق باسم معرفة المخطوطات ليضم برنامح تدوين المخطوطات عن بعد Distributed Proofreading. وتلك الخطوة تتطلب جهداً فائقاً ندعو القراء للمشاركة فيه (بالتسجيل هنا).
  - 4. تقديم نص المخطوط إلى مشروع كوتنبرك Gutenberg Project لنشر كتب التراث العالمي. وقد انضمت موسوعة المعرفة لمشروع كوتنبرك وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع العالمي.

مع تحيات مدير المشروع



### المفضل الضبي

من المعرفة، الموسوعة الحرة لجمع المحتوى العربي

المفضل بن محمد بن يعلي بن عامر الضبي، أبو العباس (ت. 168 هـ /784 م) راوية، علامة بالشعر والادب وأيام العرب. ومع معاصره ومنافسه حماد الراوية كانا أول من جمع المعلقات السبع. إلا أن المفضل الضبي وضع مختارات أوسع أو أغزر من مختارات حماد الراوية. [1] والمفضل هو أول من جمع أمثال العرب.

وكان المفضل ينتمي إلى بيت من بيوتات العرب بالكوفة ، من بني ثعلبة بن السيد بن ضبة. ، وأشهر علمائها . لا نعرف تاريخ ميلاده انضم إلى شيعة العلوبين، فقاتل العباسيين مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن. بعد هزيمة إبراهيم ظفر أبو جعفر المنصور العباسي بالمفضل ثم عفا عنه لكونه أحفظ الكوفيين للشعر وجعله مؤدباً لابنه محمد المهدي الخليفة اللاحق. توفي المفضل الضبي حوالي سنة 168 هـ.

#### المفضليات

لتدريس اليافع, المهدي بن المنصور, اختار المفضل 126 أو 128 قصيدة - وبينها أيضاً مقطوعات - لسبعة وستين شاعراً. وسبعة وأربعون من هؤلاء الشعراء كانوا من شعراء الجاهلية، وبينهم المرقشان الأكبر والأصغر وهما أقدم الشعراء المعروفين، ونصرانيان اثنان هما جابر بن حتى التغلبي (رقم 42) وعبد المسيح (رقم 72, 73, 83). ومن شعرائه كذلك أربعة عشر شاعراً من المخصرمين الذين ولدوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام، ثم ستة فقط من المسلمين. [2]

ويذكر صاحب الفهرست أن ابن الأعرابي روى مجموعة المفضل 128 قصيدة، نقص منها اثنتين القاسم بن محمد الأنباري. وسمى المفضل مجموعته في الأصل: كتاب الاختيارات؛ ولكنها سميت بعد ذلك، نسبة إلى جامعها، بالمفضليات. [3] [4] [5] وسمى المفضل مجموعته في الأصل: كتاب الاختيارات ولكنها سميت بعد ذلك، نسبة إلى جامعها، بالمفضليات في لايپزگ عام 1885 ثم مع ترجمة إنكليزية في جزءين عام 1921 تبعهم فهرست كجزء ثالث عام 1924. [6] [7] ثم نشر جزء من المفضليات (40 قصيدة) مع شرح ابن الأنباري بالعربية في اسطنبول عام 1308 هـ ثم في القاهرة عام 1324 هـ 1906. [10]

#### أعماله

• العروض • المفضليات • الألفاظ • أمثال العرب

#### شخصه

اشتهر المفضل بسعة حفظه للشعر، فقال عنه عبد الواحد اللغوي: هو أوثق من روى الشعر من الكوفيين. إلا أن لؤمه كان مضرباً للأمثال. قالوا إن المفضل الضبي بعث يوما بأضحية إلى رجل. ثم لقيه فقال كيف حال أضحيتك؟ فقال قليلة الدم. حيث أراد قول الشاعر:

ولو ذبح الضبي بالسيف لم تجد \*\*\* من اللؤم للضبي لحماً ولا دما [11]

#### تهمة انتحال الشعر

اتهم المفضل الضبي معاصره ومنافسه حماد الراوية بانتحال الشعر. وقد أيد الكثيرون المفضل في تلك التهمة وساعد على ذلك كثرة المثالب شخصية لحماد الراوية. وكان الاثنان معاً يشكلان أساس تدوين الشعر الجاهلي.

وفي عام 1926 دفع طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي [12] بأن معظم الشعر الجاهلي قد كُتِب (أي انتحل) في العصرين الأموي والعباسي لأسباب سياسية للرفع من شأن بعض القبائل والحط من أخرى. وشن طه حسين هجمة شعواء على حماد الراوية ناقضاً في تلك الهجمة ستاً من المعلقات السبع التي سماها حماد. ولم يكتف بذلك فهاجم المقدسات الدينية حيث قال:

اللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن هذا لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي...". وقد أثار الكتاب عاصفة سياسية وأدبية في مصر والعالم العربي، وانبري العديد من العلماء ومنهم الأزهر لدحض فكرة الكتاب ولعل أهم الردود كان من محمد الخضر حسين. [13] هذه العاصفة تسببت في سحب الكتاب من الأسواق آنذاك.

#### المصادر

- 1. ^ شربل داغر. تكوين الدواوين والمجموعات الشعرية. مجلة نزوى (عُمان).
- 2. ^ كارل بروكلمان [1937 1949] (1993). تاريخ الأدب العربي, محمود فهمي حجازي (مترجم), المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, 125. ISBN 977.01.3257.8.
  - 3. ^ ابن النديم. *الفهرست*, 68.
  - 4. ^ الأصفهاني. كتاب الأغاني, 5:125.
  - أي معرفة الأريب إلى معرفة الأريب إلى معرفة الأريب, 17:171.
  - .192 : WZKM II ."Thorbecke (1885). "Mufaddalyat ^ .6
- I. Arabic ,.anthology og ancient Arabic Odes etc The Mufaddalyat, an .Ch. J. Lyall ^ .7
  Translations and Notes, Oxford 1918, III. Indices by A. Bevan, Gibb. .text, Oxford 1921, II
  .Series III, London, Leyden 1924 .Mem N
  - 8. ^ أبو بكر بن عمر الداغستاني المدني (1906). *المفضليات*.
  - .ff 344 :WZKM XIII ."Haffner (1907). "Mufaddalyat ^ .9
  - 10. ^ حسن السندوبي (1926). المفضليات بشرح حسن السندوبي.. Cairo.
  - 11. ^ عبد الرحمن عبد الوهاب الزقزوق يقف دون ارتفاع المآذن جريدة الشعب (مصر).
    - 12. ^ طه حسين (1926). في الشعر الجاهلي. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية.
      - 13. ^ محمد الخضر حسين (1927). نقض كتاب في الشعر الجاهلي.

## مظبق الناجل المنت

### ﴿ بِيانَ اسماء الكتب التي طبعت في مطبعة الجوائب ﴾

## قرش ﴿ كتب من تأليف صاحب الجوائب ﴾

- مرالليال في القلب والابدال وهو يشتمل على اكثر من ٦٠٠ صفحة بمحتوى على تبيين معانى الالفاظ وانتساق وضعها ( طبع في المطبعة السلطانية )
- ۱۰۰ الساق على الساق في ما هو الفارياق او ايام وشهور واعوام في عجم العرب والاعجام ( طبع في باريس على شكل غريب ) يعتوى على ٧٢٤ صفحة
- سند الراوى في الصرف الفرنساوى سهل العبارة لتعليم اللغة الفرنساوية
   ( طبع في باربس )
- خنية الطالب ومنية الراغب في الصرف والنحو وحروف المعانى لصاحب الجوائب
- ١٦٥ الطبعة النائبة من كتاب الواسطة في احوال مالطة وكشف المخباعن فنون اوربا طبع على السخة الاصلية بتصحيح ،ؤلفه وقد اضيف اليه عدة فوائد احصائبة مجتوى على ٣٤٠ صفعة
- ١٠٨ الجاسوس على القاموس وهو يحتوى على ٦٩٠ صفحة (مجلد تجليدا متقنا )

## ﴿ كَتَبِ اخْرَى طَبِهِ تَ فَى مَطْبِعَةَ الْمُجُوانَبِ وهِي مِن تَأْلِيفَ ﴾

- الهمام الامير النواب السيد مجمد صديق حسن خان بهادر ملك بهو پال المعظم الله المعظم الله المعظم الله على المعلم الله على المداهب و الاديان الله على المداهب و الاديان الكوان في افتراق الايم على المذاهب و الاديان
  - ٠٦ \* فشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان
  - ١٠ حصول المأمول من علم الاصول ١٠ البلغة في اعمول اللغة
- ٠٠ غصن البان المورق بمحسنات البيان ٤٠ العلم الخفاق من علم الاشتقاق



حیر للمفضل الضبی کے ۔ ﴿ ویلیها ﴾

# استرارات

ــه ﷺ من قبيل النصيحة والتصوف ﷺ⊸

﴿ لَيَاقُوتَ الْمُستَعْصِمِي بِخُطِّهِ ﴾

﴿ الطبعة الاولى ﴾

﴿ طبعت برخصة نظارة المعارف الجليلة ﴾

﴿ تَارْبِيخِ الرَّخْصَةُ فِي رَبِيعِ الْأُولُ وَعَدْدُهَا ٨٨٨ ﴾

﴿ فَي مطبعة الجوائب ﴾

﴿ قسطنطينية ﴾

هـــه

- 1 4 - +





## 

## بنمالتالخالكين

الحيد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الطوسى اخبرنا محمد بن زياد ابن الاعرابي ابو عبد الله عن المفضل الضبى قال زعوا ان ضبة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن معد وكان له ابسان يقال لاحدهما سعد والآخر سعيد وان ابل ضبة نفرت تحت الليل وهما معها فخرجا يطلبانها فتفرقا في طلبها فوجدها سعد فجاء بها واما سعيد فذهب ولم يرجع فجمل ضبة يقول بعد ذلك اذا رأى تحت الليل سوادا مقبلا في أسعد ام سعيد في فذهب قوله مثلا ثم اتى على ذلك ما شاء الله ان يأتي لا مجئ سعيد ولا يعلم له خبر ثم ان ضبة بعد ذلك بينما هو يسير والحارث بن كعب في الاشهر الحرم وهما يحدثان اذ مرا على سرحة بمكان فقال له الحارث أترى هدذا المكان وهما يحدثان اذ مرا على سرحة بمكان فقال له الحارث أترى هدذا المكان عليه فاني قينه فا منه البرد وسيفا كان عليه فقال ضبة فا صفة البرد وسيفا كان عليه فقال ضبة فا صفة السيف قال ها هوذا على قال فأرنيه فأراه اياه فعرفه ضبة ثم قال ها الم الحديث لذو شحبون في ثم ضربه حتى قتله فذهب قوله هذا ايضا مثلا قال الحديث لذو شحبون في ثم ضربه حتى قتله فذهب قوله هذا ايضا مثلا

فلامه الناس وقالوا قتلت رجلا في الاشهر الحرم فقال ضبة ﴿ سبق السيف العذل ﴾ فارسلها مثلا وقال الفرزدق يخاطب الخيار بن سبرة المجاشعي

- أاسلمتنى للقوم امك هابل \* وانت دلنظى المنكبين بطين \*
- خيص من المجد المقرب بينا \* من الشنء رابي القصرتين سمين \*
- خان تك قد سالمت دونى فلا تقم \* بدار بها بیت الذلیل بےون \*
- \* ولا تأمن الحرب ان استعمارها \* كضبمة اذ قال الحديث شجون \*

الدلنظى الضغم والهابل الناكل يقال شنتته اشنأه شئا وشنأة اى ابغضته والقصيرى الضلع التي تلي الخاصرة وانشد لامرأه

- « فيارب لا نجعل شيابى و بهجتى \* لشيخ يعنيـنى ولا لغــلام \*
- ولكن لعلَّ قد علا الشيب رأسه + بعيد مناط القصرتين-سام واستعارها انتشارها وتفرقهما اهرفى بعض الحديث ان أمرأة افتخرت على زوجها فقال لهما ﴿ ذهب الشغار بِالْفِخَارِ ﴾ يقمال شغر الكلب رجله اذا رفعها ليبول وزعموا ان المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة ابن تميم عاش زمانا طو بلا وكان من فرسان العرب في الجاهلية فزعوا ان رجلا شابا من قومه كان له صديق يقال له عامر وكان ذلك الفتي يقول لعامر ان امرأة المستوغر صديقة لي واني آتيهـا وانه يطيل الجلوس في المجلس حتى لا يبقى احد الا قام فأحب ان تجلس معه حتى اذا اراد ان يقوم تمطيت وتثاءبت ورفعت صوتك تسمعني فانصرف من عند امرأته من قبل ان يفجأنا ونحن على حالنا تلك وانماكان ذلك صديقا لام عامر فكان الفتي بشغله محفظ المستوغر ليخالف الفتي الى ام عامر فيكون معها فاذا سمع التثاؤب خرج ففطن المستوغر لعــامر وما يصنع فاشتمل على السيف حتى اذا لم يبق احد غيره وغير عامر قال آلا تری والذی احلف به لئن رفعت صوتك لائضر بن عنقك قال فسكت عامر, فقال له المستوغر قم فقاما الى بيت المستوغر فاذا امر أنه قاعدة بين ينيها قال هل ترى من بأس قال لا ارى من بأس قال له المستوغر انطلق بنا الى اهلك فانطلقا فاذا هو بذلك الفتي متبطنها ام عامر في ثوبهها فقهال له المستوغر انظر الى

ما ترى ثم قال ﴿ لعلني مضلك كعامر ﴾ فارسلها مثلا ومما زاده في هذا الحديث المثلها قاله المستوغر ﴿ إنَّ المعافى غير مخدوع ﴾ وزعموا ان الاضبط ا بن قریع بن عوف بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم کان بری من قومه و هو · سيدهم بغيا عليه وتنقصا له فقال ما في مجامعة هؤلاء خير ففارقهم وسار باهله حتى نزل يقوم آخرين فاذا هم يفعلون باشرافهم كماكان يفعل به قومه من التنقص له و البغي عليه فارتحل عنهم وحل بآخرين فاذا هم كذلك فلما رأى ذلك انصرف وقال ما ارى الناس الا قريبا بعضهم من بعض فانصرف نحو قومه وقال ﴿ اينما اوجه ألق سعدا ﴾ فارسلها مثلا ألق سعدا اي ارى مثل قومي بني سعد وبما زاده قاله في كل واد بنوا سعد وزعموا ان ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة اغار على كلب ثم على بني عدى بن خباب من كلب فاصاب فيما اصاب اهل عرو بن ثعلبة اخي بني عدى بن خباب وكان صديقا لضرار بن عرو ولم يشهد القوم حين اغير عليهم فلا جاءهم الخبرتبع ضرارا وكان فيما اخذ من اهله يومئذ سلمي بنت وابل الصائغ وكانت امة له وامها واختين لها وسلمي هي ام النعمان ابن المنذر بن ماء السماء فلما لحق عرو بن تعلبة ضرارًا قال له عرو انشدك المودة والاخاء فانك قد اصبت اهلي فارددهم على فجعل ضرارا بردهم شئا شيئا حتى بقيت سلى واختاها وكانت سلى قد اعجبت ضرارا فسأله ان بردهن فردهما غير سلمي فقال عمرو بن ثعلبة يا ضرار ﴿ اتبع الفرس لجامها ﴾ فارسلها مثلا فردها عليه وبما زاده قأله والدلو رسنها وزعوا ان عروبن عرو بن عدس بن زيد بن عبدالله ابن دارم تزوج بنت عمد دختنوس بنت لقيط بن زرارة بن عدس بن زيد ابن عبد الله بن دارم بعدما أسنّ وكان أكثر قومه مالا واعظمهم شرفا فلم تزل تولع به وتؤذيه وتسمعه ما يكره وتهجره وتهجوه حتى طلقها وتزوجها من بعده عير ابن معبد بن زرارة وهو ابن عمها وكان رجلا شابا قليل المال فرت الله عليها كأنها الليل من كثرتها فقالت لخادمتها ويلك انطلق الى أبي شريح وكأن عرو يكني بابي شريح فقولى له فليسقنا من اللبن فاتاه الرسول فقال ان بنت عمك دختنوس

تقول لك اسقنا من لبنك فقال لها عرو قولى لها ﴿ الصيف ضيعت اللبن ﴾ ثم ارسل اليها بلقوحين وراوية من لبن فقال الرسول ارسل اليك ابو شريح بهذا وهو يقول الصيف ضيعت اللبن فذهبت مثلا فقالت وزوجها عندها وحطأت بين كتفيه اى ضربت ﴿ هذا ومذقة خير ﴾ فارسلتها مثلا والمذقة شربة ممزوجة وزعوا ان خالد بن مالك بن ربعى بن سلمى بن جندل بن فهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك كان عند النعمان بن المنذر في الجاهلية فوجده قد اشر ناسا من بني مازن بن مالك بن عرو بن تميم فقال من يكفل مؤلاء فقال خالد انا كفيل بهم فقال النعمان وما الابلق العقوق قال هو الوفاء فذهب ﴿ الابلق العقوق هَا له النعمان وما الابلق العقوق قال هو الوفاء فذهب ﴿ الابلق العقوق هَا مثلا قال الشاعر،

\* فلو قبلوا منا العقوق اليتهم \* بالف اؤديه من المال اقرعا \* اى تام ﴿ طلب الابلق العقوق فلا لم يصبه اراد بيض الانوق ﴾ وزعوا ان كبيس بن جابر بن قطن بن نهشك بن دارم بن مالك بن حفظه كان عارض امة لزرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حفظه كان عارض رشية وكانت سبية اصابها زرارة من الرفيدات و رفيدة قبيلة من كلب فولدت له عرا ودؤيها وبرغونا فات كبيس وترعرعت الغلة فقال لقيط بن زرارة يا رشية من ابو هؤلاء قالت كبيس بن جابر وكان لقيط عدوا لضمرة بن جابر اخى كبيس قال فاذهبي بهؤلاء الغلة واقصدي بهم وجه ضمرة واخبريه من هم فانطلقت بهم الى فاذهبي بهؤلاء الغلة واقصدي بهم وجه ضمرة واخبريه من هم فانطلقت بهم الى الحق باهلك فرجعت فاخبرت اهلها الخبر فركب زرارة وكان حليها حتى اتى بني الحق باهلك فرجعت فاخبرت اهلها الخبر فركب زرارة وكان حليها حتى اتى بني نهشل واهجروا له فلا رأى ذلك انصرف نهشل واهجروا له فلا رأى ذلك انصرف حتى اتى قومه فقالوا له ما كانوا فعلوا فانصرف عنهم من كثر ما احسنوا الى ثم مكث عاما ثم اتاهم فاعادوا عليه اسوأ ما كانوا فعلوا فكث كذلك سبع سنين بأتبهم كل سنة فيردونه اسوأ الرد

فبينما بنوا نهشل يسيرون ضحى اذ لحق بهم لاحق فاخبرهم ان زرارة قد مات فقال ضمرة با بنى نهشل انه قد مات حلم اخوتكم اليوم فاتقوهم بحقهم ثم قال ضمرة لنسائه قن اقسم بينكن الشكل وكانت عنسده هند بنت كرب بن صفوان ابن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم واحرأة سبية يقال لها خليدة من بنى عجل وسبية من بنى عبد القيس وسبية من الازد من بنى طمثان فكان لهن اولاد غير خليدة فقالت لهند وكانت لها مصافية في ولى الشكل بنت غيرك في فارسلتها مثلا فاخذ ضمرة بنت ابى شقة بن ضمرة وامه هند وشه اب بن ضمرة وامه العبدية وعنوة بن ضمرة وامه الطمشانية فارسلهم الى لقيط بن زرارة فقال هؤلاء رهن لك بغلائك حتى ارضيك منهم فلم وقع بنوا ضمرة في يدى لقيط اساء ولايتهم وجفاهم واهانهم فقال في ذلك ضمرة بن جابر

- \* كأنى اذ رهنت بني قومى \* دفعتهم الى الصهب السبال \*
- خ ارهنهم بدمی واکن \* رهنتهم بصلح او بمال \*
- - يريد اخائى شقة فحذف الياء فاجابه لقيط بن زرارة
- ابا قطن انی اراك حزینا ۴ وان الججول لا تبالی خدینا
- أفى ان صبرتم نصف عام بحقنا \* وقبل صبرنا نحن سبع سنينا \* العجول التي مات ولدها وقال ضمرة بن جابر
- لعمرك انني وطلاب حبي \* وترك بني في الشطرالاعادي \*
- لن نوکی الشیوخ وکان مثلی \* اذا ما ضل لم ینعش بهادی \*

ثم ان بنى نهشل طلبوا الى المنذر بن ماء السماء ان يطلبهم الى لقيط فقال لهم المنذر نحوا عنى وجوهكم ثم امر بخمر وطعام ثم دعا لقيطا فاكلا وشربا حتى اخذت الخر فيهما قال المنذر للقيط يا خير الفتيان ما تقول في رجل اختارك الليلة على ندامى مضر قال وما اقول فيه اقول انه لا يسألنى الليلة شيئا الا اعطيته اياه غير الغلة قال له المنذر وما الغلة اما اذا استنديت فلست قابلا منك

حتى تعطينى كل شئ طلبته قال فذلك لك قال فانى اسألك الغلة ان تهبهم لى قال سلنى غيرهم قال ما اسألك غيرهم فارسل لقيط اليهم فدفعهم الى المنذر فلما اصبح لامد اصحابه فقال لقيط في المنذر

- الك لو غطيت ارجاء هوة \* مغمسة لا يستبان ترابها \*
   ارجاء البئر نواحيها والهوة البئر مغمسة خفية مظلمة
- بنوبك فى الظلماء ثم دعوتنى \* لجئت اليها سادرا لا اهابها \*
- \* واصبحت موجودا على ملوما \* كأن نضيت عزحائض لى ثبابها \* قوله يطلبهم ألى لقيط يقال أطلبني حاجتي اى اطلبها وأحلبني اى أعتى على الحلب وألمسني حاجتي اى التمس معى وقوله نضيت يقال نضا الرجل ثوبه اذا نزعه قال امرؤ القيس بن حجر الكندى
- \* تقول وقد نضت لنوم ثبابها \* لدى الستر الا لبسة المتفضل \* وارسل المنذر الى الغلة وقد مات ضمرة وكان ضمرة صديقا له فلا دخل عليه الغلة وكان يسمع بشقة و يجبه ما ببلغه عنه فلا رآه المنذر قال ﴿ تسمع بالمعيدى خير من ان تراه ﴾ فارسلها مثلا قال الكسائى الطوسى يشدد الدال ويقول المعدى يذهبه الى معد قال له شقة اسعدك الهك ان القوم ليسوا بجزر يعنى الشاء ﴿ انما يعيش المرؤ باصغريه ﴾ بقلبه ولسانه والجزر جع جزرة وهى الشاة فأعجب الملك كلاه، وسره كل ما رأى منه فسماه ضمرة باسم ابيه فهو ضمرة بن ضمرة وذهب قوله الما يعيش الرجل باصغريه مثلا \* زعوا ان قون بنت شعريق احد بني عثم من بني جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم كانت تحت رجل من قومها وكان اخوها الريب بن شعريق من فرسان بني سعد واشرافهم وكانت لها ضعرة ولضرتها ابن يقال له الجيت فوقع بين وأسرافهم وكانت لها ضعرة ولضرتها ابن يقال له الجيت فوقع بين المجيت اخذ الرمح فطعن به في فحذ تقن فانفذ فحذها فلما رأى ذلك ابوه وكره ان بلغ اخاها قال اسكتي ولك ثلاثون من الابل ولا يعلم بذلك اخوك قالت فاخرجها ببلغ اخاها قال اسكتي ولك ثلاثون من الابل ولا يعلم بذلك اخوك قالت فاخرجها فاحرجها فوسمتها بميسم اخيها الريب بن شعريق وأخقتها بابلها فكانت في ابلها بلغ اخاها فكانت في ابلها

مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ انْ سَفِيانَ بِنْ شَرِيقَ الْحَا الرَّيْبِ وَرَدَ المَّاءَ بِاللَّهِ فَلَقَي الْحَمَيَّ عَلَى الماء فكان بينهما كلام فضربه الحيت وكان في عنق سفيان بن شريق قرح فأدمى تلك القروح فاتى سفيان اخاه الريب فذكر له ذلك فركب الريب فرسا له يقال له الهداج ثم لحق الحيّ وهم سائرون فقال من احس من بكر اورق ضلّ من ابلي فيقولون ما رأينساه وبيمني حتى لحق بالخميت وهو يسير في اول سلف الحيّ فقال لهل احسست من بكر اورق ضلَّ من ابلي قال ما رأيته نم ان الريب ألغي سوطه كأنه وقع منه فقال التحميت ناولني سوطى فأكب يناوله السوط فتمال 🎇 أعركـتين بالضفير ﴾ الضفير السير المضفور والضفير موضع ثم ضربه بالسيف على مجامع كتفيه ضربة كادت تقع في جوفه ثم مضي على فرسه فذهب قوله أعركـتين بالضفير مثلاً يقول أعركتين مرة على الحي ومرة على اختى وقال الريب بن شريق بكت تقن فآذابي بكاها \* وعز ً على ان وجعت نساها سأثأر منك عرس ابيك اني \* رأتنك لا تجاجي عن حماها يغنى بالعرس هنا تقنا يقال جأجأ بابله اذاحنها على الشرب دلفت له باييض مشرفي \* ألمّ على الجوانح فاختلاها دلفت من الدليف و هو مشي سريع في تقارب خطو فان يبرأ فـلم انفث عليـه \* وان يهلك فآجاً قضـاها وكان مجربًا سيني صنيعًا \* فيها لك نبوة سيني نباهها \* رأيت عجوزهم فصددت عنها \* لها رحم وواق من وقاهـ \* وخفت الصرم من حفص بن سود \* وأتبعث الجناية من جناهـــا الحفص من قبيلة الحميت وكان صديقا للريب بن شريق ﴿ زَعُوا انْ مَالِكُ بِنَ زيد مناة بن تميم كان رجلا احمق فزوجه اخوه سعد بن زيد مناة النوار بنت جد بن عدى بن عبد مناة بن اد ورجا سعد ان يولد لاخيه فلما كان عند بنائه وادخلت عليه امرأته انطلق به سعد حتى اذا كان بباب بيته قال له سعد لج بيتك فابي مالك فعاتبه مرارا فقال له سعد ﴿ لَجُ مَالُ وَلَجْتُ الرجم ﴾ الرجم القبر فارسلها مثلا ثم ان ماليكا دخل و نعلاه معاتمتان في ذراعيه فلا دنا من المرأة قالت له ضع نعليك قال ﴿ ساعدى احرز لهما ﴿ فارسلها ا منلا ثم اتى بطيب فجعل يحمله فى استه فقالوا له يا مالك ما تصنع قال ﴿ استى اخبثى ﴾ فارسلها منلا فولدت النوار لمالك بن زيد مناة حنظلة ومعاوية وقيسا وربيعة فقال الشاعر للفرزدق

عدى \* ألم تك ام حنظلة النوارا

اذن لا تى بنى ملكان قول \* اذا ما قيل انجد ثم غارا

لىس فى العرب ملكان بالفنح الاملكان هند بن جرم فى قضاعة • زعوا ان ام خارجة بنت سحمة بن سور بن عبد الله بن قذاذ بن ثعلبة بن معاوية بن زيد ان الغون بن انمار المجلية وهي ام عدسكانت تحت رجل من اياد وكان ابا عذرها وكانت من اجل نساء اهل زمانها فخلعها منه دعم بن خلف بن دعم ابن سحمة بن سعد بن عبد الله بن قذاذ بن عبد الله بن سعد بن قذاذ وهو ابن اخيهها فتر وجها بعده عمرو بن تميم فولدت له لبيد بن عمرو بن تميم والعنبر بن عمرو والهجيم والقليب ثم خلف عليها بعده بكر بن عبد مناة من كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن الياس بن مضر فولدت له ليث بكر والحارث بن بكر والديل ابن بكر ثم خلف عليهـا مالك بن نعلبة ابن دودان بن اسد بن خزيمة فولدت له غاضرة بن مالك وعرو بن مالك وولدت في قبائل العرب زعوا ان الحاطب كان يأتيها فيقول خطب فنقول نكم فقيل ﴿ اسرع من نكاح ام خارجة ﴾ فصار مثلا وزعوا ان بعض ولدها كان يسوق بها بوما فرفع لهم راكب فقالت ما هذا فقال اينها اخاله خاطبا فقالت يا بنيّ هل تخاف ان يعجلنا ان نحل ﴿ ما له أَلَّ وغلُّ ﴾ فصار مثلا ﴿ وزعوا ان رجلا كانت اله صديقة وكان لها زوج غائب فكان صديق تلك المرأة يأتيهما فيصل منهما فجاء زوجهما ولم يعلم به صديقهما وجاء الصديق لعمادته فوجد الزوج مضطععاً نفناء البيت فحسبه المرأة فرفع يرجليه فو ثب اليــه الرجل فاخذه ودعا بالسيف ليقتله وهو جار معاوية بن سنان بن جحوان بن عوف ابن كيم بن عبشمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم فنادى المأخوذ يا معاوى ابن سنان هل اوفيت يقــال وفي الرجل واوفى بمعنى واحد فسمع معاوية فظن انه مکروب حین سمع صوته فنادی ﴿ نعم وتعلیت ﴾ ای زدت علی الوفاء إ

فذهبت مثلاً فقال له زوج المرأة أمنحبا اى ناذرا قال تع المنحب المراهن والمنحب الذائب ايضا • زعوا ان خالد بن معاوية بن سنان بن جحوان ابن عوف بن كعب بن عبشمس بن سعد ساب رجلا من بنى عثم وهو من بنى جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم عند النعمان بن المنذر فقال لهم خالد وهو يرجز بهم

دوموا بنی عثم وان تدوموا \* لنا ولا سیدکم مدحوم

\* انا سراة وسطنها قروم \* قد علت احسابنا تميم. ×

\* في الحرب حين حلم الاديم \*

فذهب قوله ﴿ حَمْ الاديم ﴾ مثلاً وقال خالد وهو يرجز بهم

\* ان لنا بآل عثم علما \* أسستاه آم يعترين لجما \*

افواه افراس اكلن هشما \* اذا لقيت انفعيا وخما

منهم طويلا في السماء ضخما \* لا محتر النسازل الا اطم\_

ترکتهم خیر قویس ۱۸۳۰ \*

القويس القوس الرديئة والحتر العطية اى لما هجوت رؤياءهم صياروا اذلة فكيف بغيرهم فذهبت قوله ﴿ خير قويس سهما ﴾ مثلا • قال ابو عبيدالله يزيد تركت من هجوته خير قومه وهو ذليل فاذا كان ذليلا وهو خير قومه فاى شئ حال قومه قال وهو يرجز بالمنذر بن فدكى اخى بنى عثم وكان سيدهم يومئذ عند النعمان

\* فأن عين المنذر بن فدى \* عينا فتاة نقطت الهي هدى \* فرجز به شاعر بني عثم فعقر به خالد بن معاوية ومع خالد اخ له فاستعدوا عليهما النعمان فقال خالد ابيت اللعن آثا راكب واخى ناقة ثم تعرض لهم كا تعرضوا لنا فأن استطاعوا فليعقروا بنا فاعجب ذلك النعمان وقال قد اعطاكم بحقكم قالوا قد رضينا قال النعمان أما والله لتجدنه فل الوى بعيد المستمر في فارسلها مثلا الالوى المانع لما عنده والمستمر استمرار عقله وحزمه فاكتفل خالد واخوه ناقتهما بكفل وتأخر احدهما على العجز وجعل وجهه من قبل الذنب وتقدم احدهما الى الكتف فجعل كل واحد بذب بسيفه مما يليه فلم يخلصوا الى ان احدهما الى الكتف فجعل كل واحد بذب بسيفه مما يليه فلم يخلصوا الى ان

يعقروا بهما فاتى النعمان فقال ابيت اللءن قد اعطيناهم بحقهم فججزوا عنه فنظر النعمان الى جلسائه فقيال أترون قومه كانوا يتبعونه ﴿ بالح جهول ﴾ فارسلها مثلا • زعموا ان السليك بن السلكة التميمي ثم احد بني مقاعس ومقاعس الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة لهن اشد فرسان العرب وانكرهم واشعرهم وكأنت امه سوداء وكانوا يدعونه سليك المقانب والمقنب ما بين الثلاثين الى الخمسين وكان ادلَّ الناس بالارض واجودهم عدوا على رجمليه لا تعلق به الخيل زعموا انهكان يقول اللهم الك تهيء ما شئت لما شئت اللهم انىلوكنت ضعيفاكنت عبدا ولوكنت امرأة كنت امة اللهم انى اعوذ بك من الحيية فاما الهيبة فلا هيبة اي لااهاب احدا فذكر أنه افتقر حتى لم يبق له شي فخرج على رجليه رجاء ان يصيب غرة من بعض من بير عليه فيذهب بابله حتى امسى في ليله من ليالي الشتاء باردة مقمرة فاشتل الصماء وأشتمال الصماء ان يرد فضل ثوبه على عضده اليمني ثم ينسام عليهسا فبينا هو نائم اذ جثم عليه رجل من الليل فقعد على جنيه فقال استأسر فرفع السليك اليه رأسه فقال ﴿ ان الليل طويل وانت مقمر ﴾ فارسلها مثلاً ثم جعل الرجل يلهزه ويقول يا خبيث استأسر استأسر فلما آذاه بذلك اخرج السليك يده فضم الرجل ضمة اليه ضرط منها وهو فوقه فقــال له السليك ﴿ أُضرطا وانت الاعلى ﴾ فارسلها مثلاثم قال له السليك من انت قال انا رجل افتقرت فقلت لا خرجن فلا ارجعن حتى استغنى فآتى اهلى وانا غنى قال فانطلق معى قال فانطاتما حتى وجدا رجلا قصته مثل قصتهما فاصطعبوا جيعا حتى اتوا الجوف جوف مراد الذي باليمن فلما اشرفوا على الجوف اذا نعم قد ملا كل شئ من كثرته فهابوا ان يغيروا فيطردوا بعضها فيلحقهم الحيّ فْقَالْ لَهُمَا السَّلَيْكُ كونا قريباً حتى آتى الرعاء فاعلم لكم علم الحيُّ أقريب ام يِعيد فان كانوا قريباً رجعت البكما وان كانوا بعيدا قلت لكما قولا اوحى به لكما فأغيروا فانطلق حتى اتى الرعاء فلم يزل يتسقطهم حتى اخبروه بمكان الحيّ فاذا هم بعيد ان طلبوا لم يدركوا فقال لهم السليك ألا اغنيكم فقالوا بلي فتغنى باعلى صوته فقال

پا صاحبی الا لاجی بالوادی \* الا عبید وآم بین اذواد
 آم جع امن الی العشر ثم اماء لما بعد العنسر

أتنظران قليلا ريث غفلتهم \* ام تمدوان فان الريح للعادى فهل سمعا دلك اتيا السليك فالمردوا الابل فذهبوا بها فلم يبلغ الصريخ الى الحجيُّ حتى مضوا بما معهم • وزعموا ان السليك خرج ومعه عمرو وعاصم ابنا سرى بن الحارث بن امرئ القيس بن زيد مناة بن تميم بريد ال يغير في اناس من اصحــابه هر على بني شيبان في ربيع والناس مخصبون في عشيقة فيها صباب ومطر فاذا هو بديت قد انفرد من البيوت عظيم وقد امسى فقال لاصحابه كونو ا بمكان كذا وكذا حتى آتى اهل هذا البيت فلعلى اصيب لكم خيرا اوآتيكم نطعام فقالوا فافعل فانطلق وفد امسي وجن عليه الليل فاذا البيت بيت نزبد بن رويم الشميباني وهو جد حوشب بن يزيد بن رويم واذا الشيخ وأمر أنه بفناء البيت فاتى السليك البيت من مؤخره فدخله ,فلم يلبث ان اراح ابن له ابله فلما ان اراحها غضب الشيخ وقال لابنه هلا كنت عشيتها ساعة من الليل فقال ابنه انها ابت العشاء فقال ﴿ العاشية تهيج الآبية ﴾ فارسلها مثلا العاشية التي تنعشى تهج آبى العشاء فيتعشى معها ثم غضب الشيخ فنفض ثوبه فى وجوهها فرجعت الى مرتعها وتبعها السيخ حتى مالت لادنى روينة فرتعت فيها وجلس الشيخ عندها للعشاء فغطي وجهه في ثويه من البرد وتبعه السليك فلما وجد الشيخ مغترا خله من ورائه ثم ضربه فأطار رأسه وصاح بالابل فاطردها فلم يشعر أصحابه وقد ساء ظنهم به وتخوفوا عليه حتى اذا هم بالسليك يطردها فطردوها معه فقيال السليك

- \* وعاشية رج بطان ذعرتها \* بصوت فتيل وسطها يتسيف \*
- \* فبات لها اهل خلاء فناؤهم \* ومرت بهم طمير فلم يتعيفوا \*
- ◄ وباتوا يظنـون الظنون وصحبتى \* اذا ما علوا نتمزا أهلوا واوجفوا \*
- ٭ وما نلتهــا حتى تصعلكت حتبة ٭ وكدت لاسباب المنية اعرف ☀
- \* وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرنى \* اذا قت يغسانى طلال فأسدف \*
- ♦ زعموا ان العيار بن عبدالله الضبي نم احد بني السيد بن مالك بن بكر بن سعد

ابن ضبة وفد هو وحبيش بن دلف وضرار بن عمرو الضبيان على النعمان فأكرمهم واجرى عليهم نزلا وكان العيار رجلا بطالا بقول الشعر وفضحك الملوك وكان قد قال قبل ذلك

- لا اذبح لنازى السبوب ولا \* أسلخ يوم المقامة العنقا \*
- لا آكل الغث في الشتاء ولا لا أناء عم ثوبي اذا هو انخرقا
- ولا أرى أخدم الساء ولكن فارسا مرة ومنتطقا

وكان منز لهمهو احدا وكان النعمان باديا فارسل اليهم بجزر فيهن تيس فاكلوهن غيرالتيس فقال ضرار للعيار وهو احدثهم سنا ليس عندنا من يسلخ لنا هذا التدس فلو ذبحته وسلخته وكفيتنا ذلك فعال العيار فا ايالي أن أفعل فذبح ذلك التيس ثم سلخ، فانطلق ضرار الى النعمان فقال ابيت اللعن هل لك في العيار يسلخ تيسا قَالَ أَبعدما قَالَ قَالَ نَعْمُ فَارْسُلُ اللَّهُ النَّعْمَانَ فُوجِدَهُ يُسْلَخُ تَيْسًا فَتَى بِهُ فَضَحَكَ به ساعة وعرف العيـــار ان ضرارا هو الذي اخبر <sup>النع</sup>مان بما صنع وكان النعمان يجلس بالهماجرة في ظل سراءة، وكان كسما ضرارا حلة من حلله وكان ضرار شيخيا اعرج بادنا كنير اللعم فسكت العيبار حتى اذا كانت ساعة النعمان التي يحلس فيها في ظل سرادقه ويؤتى بطعامه عمد العيار الى حلة ضرار فلسها ثم خرج يتعارج حتى اذا كان بحيال النعمان وعليه حله ضرار كشفها عنه فخرئ فتمال النعمان ما لضرار قاتله الله لا يهابني عند طعمامي فغضب على ضرار فحلف ضرار اله ما فعل قال ولكني ارى العيار هو فعل هذا من اجل اني ذكرت لك سلخ، النيس فوقع بينهما كلام حتى تشاتما عند النعمان فلماكان بعد ذلك ووقع بين ضرار وبين ابی مرحب اخی بنی پر بوع ما وقع تناول ابو مرحب ضرارا عند النعمان والعيار شاهد فشتم العيار ابا مرحب ورجن به فقال النعمـــان للعيـــار أتشتم ابا مرحب في ضرار وقد سمعتك تقول له شرا مما قال ابو مرحب قال العيار ابيت اللعن واسعدك الهك ﴿ انِّي آكل لحمي ولا ادعه لاكل ﴾ فارسلهـــا منلا ا فقال النعمان لا بملك مو بي لمولى نصرا ♦ وزعموا أن مجاشع بن دارم بن مالك ا ابن حنظلة وكان خطيبًا كنير المال عظيم المنزلة من الملوك وأنه كان

مع بعض الملوك فقال له أنه قد بلغني عن أخيك نهشل بن دارم خير وقد اعجبني ان تأتيني به فاصنع خيرا اليــه وكان نهشل من اجمل الناس وأشجعهم وكان عيي اللسان قليل المنطق فلم يزل ذلك الملك بمجاشع حتى اتاه ينهشل فأدخله عليه وأجلسه فڪت نهشل لا تكلم وقدكان اعجبُ الملك ما رأى من هيئته وجاله فقال له الملك تكلم قال النسر كثير فسكت عنه فقال له مجاشع حدث الملك وكلمه فقال له نهشل اني والله ما احسن تكذابك وتأثامك تشول بلسانك شولان البروق فارسل ﴿ شولان البروق ﴾ مئلا البروق الناقة التي تشيل ذنبها ﴿ ترى اهلها انها لاقم وليست بلاقم • زعموا ان شهاب بن قيس اخا بني خزاعي " ابن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم خرج مع خاله او فى بن مطر المازني ومعه رجل آخر من بني مازن يقـــال له جابر بن عمرو فكانوا ثلاثة وكان جابر يزجر الطير فبينما هم يسيرون اذ عرض لهم اثر رجلين يسوقان بعيرين ويقودان فرسين قالوا فلو طلبناهما قال جابر فاني ارى اثر رجلين يسوقان بعيرين شديد كلبهما عز بز سابهما و﴿ الفرار بقرابِ اكبس ﴾ فارسلها مثلاً وفارقَّهما ومضى اوفي أ ابن مطر وشهاب في اثر الرجلين وكان على اوفي بن مطر يمين لا يرمي باكثر من سهمين ولا يستجيره رجل ابدا الا اجاره ولا يغتر رجلا حتى يؤذنه فهاجا بالرجلين وهما في ظل طلحة واذا هما من بني اسد ثم من بني فقعس فلا رأى اوفي احدهما قال له <sup>استم</sup>سك فانك معدو ىك اى هجمول فقـــال الاسدى انك لا تعدو بعمر امك ـ وانما تعدو بليث مثلك يجد بالمصاع كوجدك فقال اوفى بن مطر با شهاب ارم فان يده في غمة قال الاسدى

لا تحسبن ان يدى فى غه \* فى قعر نحى أستثير حه

ليس لواحد على منه \* ألا ولا اثذين ولا اهمه

الا الذي وصى شكل امه
 فقال او في بن مطر ﴾

دع الرما، و افترب هلمه \* الى مصاع ليس فيه جه

\* فذاك عندى ابن العجوز الهم، \*

نصب ابن على النداء فرمى اوفى بن مطر الاسدى فصرعه ورمى شهابا الاسدي "

الآخر فصرعه فقال الآخر جوارا یا اوفی فقال له علی مه قال علی احد الفرسین و احد البعیرین و علی ان نداوی صاحبینا فایهما مات قبل قتلنا به صاحبه فواثقا علی ذلك و انطلقا بهما و هما جر یحان حتی نزلا علی و شل بجبله الذی بقال له شعب جبله فكنو ا بذلك اربعتهم زمانا بغیرون ثم یأتون بغنی هم الی جبله فیقسمونما فقال اوفی بن مطر فی ذلك لجابر بن عرو و بعیره فراره

- اذا ما اتیت بنی مازن \* فلا تسق فیهم ولا تغسل \*
- خلیتك لم تدع مر مازن \* ولیتك فی البطن لم تحمل
- خولیت سنانگ صنارة \* ولیت قنباتک من مغزل \*
- خ ونبط محقوبك ذو زرنب \* جيش بوكل للفيشل \*
- تجاوزت حران من ساعة \* وخلت قساسا من الحرمل
- خلق جابرا \* بان خلیلات لم یقتـــل
- خاطأت النبل احشاءه \* واخر يومى فلم يعجل \*

کان مرباع مالک بن حنظله فی الجاهلیة فی زمان صخر بن فهشل بن دارم لصخر فقال له الحارث بن عرو بن آکل المرار الکندی هل ادلك یاصخر علی غیم علی ان لی خسها فقال له صخر نعم فدله علی ناس من اهل الین فاغار علیهم صخر بقومه فظفروا وغنوا وملا یدیه من العنائم وایدی اصحابه فلما انصرف قال له الحارث المجارث فابوا علیه ذلك وفی طریقهم ثنیة متضابقة علی ان یعطوه ما كان جعل للحارث فابوا علیه ذلك وفی طریقهم ثنیة متضابقة یقال لها شجعات فلما دنا القوم منها سار صخر حتی وقف علی راس الثنیة وقال فی أزمت شجعات بما فیهن و أزمت ای ضافت لا یجوزن احد بذمة صخر فارسلها مثلا فقال حرة بن ثعلیة بن جعفر بن بر بوع والله لا نعطیه شیئا من غنیتنا فارسلها مثلا فقال حرة بن ثعلیه صخر بن به بوع والله لا نعطیه شیئا من غنیتنا اعطوه اجعون الحمس فدفعه الی الحارث بن عرو فقال فی ذلك فهشل بن جری اعطوه اجعون الحمس فدفعه الی الحارث بن عرو فقال فی ذلك فهشل بن جری این ضمرة بن جابر بن قطن بن دارم

- نعن منعنا الجیش ان یتأوبو ا \* علی شجعات والجیاد بنا تجری \*
- حبسناهم حتى اقروا بحكمنا \* وادى انفال الحميس الىصفر \*

♦ زعموا ان النمر بن تولب العكلي كان احب امرأة من بني اسد بن خريمة بقال لها جرة منت نوفل وقد أسنّ بوءئذ فاتخذها لنفسه واعجب بها وكان له خوا اخ فراودها بعضهم عن نفسها فسكت ذلك الى غر وقالت أن بني أخيث رميا راودني بعضهم عن نفسي ولست آمنهم ان يغلبوني فقال لها النمر قولي لربم وقولى ان ارادوا شيئًا من ذلك وقالت جمرة ﴿ انَّى سَاكَفَيْكُ مَا كَانَ قُوالًا ﴾ فارسلتها مثلاً تقول ان كان القول فاني ساكفيك القول ♦ ﴿ زَعُوا انْ جَارِيَّةٌ ۗ ابن سليط بن الحارث بن يربوع بن حنظله بن مالك وسليط هو كعب وانما سمى سليطًا لسلاطة لسانه كان احسن الناس وجها وامدهم جمما وانه اتى عكاظ وكانت من اشهر اسواق العرب في الجاهلية فابصرته جارية من خنعم فاعجبها ونلطفت له حتى وقع عليها فلما فرغ قالت الك اتيتني على طهر واني لا ادرى لعلى ساعلق لك ولدا فوعدك فصال ولدى ان حلت لك فسمى لها أسمه حتى وافى عكاظ رأس ثلاثة احوال فوجدها قد ولدت غلاما وفطمته فاقبل الجارية معهسا امها وخالتها يلتمسنه بعكاظ حتى رأته الجارية فعرفته فلما رأته قالت الجارية هذا جارية قالت امها بمنل جاريه فلترن الزانية سرا اوعلانية نم دفعن اليه الغلام فسماه عوفا فشرف وساد قومه وهو عوف الاصم فذكر ان بني مالك بن حنظله وبني يربوع تخايلوا يوما فقام عمرو بن همام بن رباح بن يربوع يخابل عن بني يربوع فقال الناس ادخلوا عوفا الاصم البيت فانه ان علم بما بينكم وشهد المخايلة اهلك هذين الحيين وابي ذلك فأولجوا عوفا قبة من قباب الملك لكيلا بسمع ما بينهم فظفر ينوا مالك ونادى مناد ابن عوف فقالت امرأته ﴿ عوف يرنأ في البيت ﴾ فارساتهــا منلا فسمع عوف الكلام فوثب فاذا الناس فتيان يتخايلون وضرب خطم فرس الملك بالسيف وهو مربوط بفناء القبة فنشب السسيف في خطم الفرس وقطع الرسن وجال في النساس فجملوا يقولون جهجوه جهجوه اى ازجروه وكفوه فذلك قول متم بن نويرة في يوم جهدوه

\* وفي يوم جهجوه حينا ذماركم \* بعقر الصَّفايا والجواد المربب \*

﴿ قال العجاج ﴾

لله ارقى من ارنو وهو النظر الدائم اى يلهى جهبه به وهبه به اذا حبسه ومنعه والصفايا من النوق العزاز الواحد صنى اعار جبيلة بن عبد الله اخو بن قريع ابن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم على ابل جرية بن اوس بن عامر اخى بنى الخار بن الهجيم بن عرو بن تميم يوم مسلوق فاطردوا الله غير ناقة كانت فيها عما يحرم اهل الجاهلية ركوبه وكان في الابل ابن اخت جرية وكان فيها فرس لجرية يقال لها العمود وكان مربوطا بعرادة فاجتذبها فبتميت في طرف رسنه فذهب و ذهب القوم بالابل غير تلك الناقة الحرام فأنهم اخرجوها وكرهوا ان تكون في الابل لانها حرام وبلغ جرية الحبر فأذا القوم قد سبتوا وكرهوا ان تكون في الابل لانها حرام وبلغ جرية الحبر فأذا القوم قد سبتوا في أثر القوم قال انها حرام قال جرية لابن اخته رد على الناقة لعلى اركبها في اثر القوم حتى ادركهم فاقبل عربة لا حرامه يركب من لا حلال له في فركب واحرز القوم الابل فذهبوا بها وذهب فوله حرامه يركب من لا حلال له مثلا وقال جرية في ذلك

- \* ان نأخذوا ابلى فان جبيلكم \* عند المزاحف ثوبه كالخيعل \* الخيعل الحكم الخيعل ا
- \* انحى السنان على مجامع زوره \* اذجاء يردلف ازدلاف المصطلى \*
- \* نرمی برامحنا خصاصة بینسا \* زالت دعامة اینا لم ینزل \*
- \* اذ منسلون بذى العراد وفانني \* فرسي ولا محزنك سعى مضلل \*
- \* ومفاضة زغف كأن قيرها \* حدق الاساود لونها كالمجول \*
- \* تضفو على كف النممي كما ضف \* سيل الاضاء عـلى حي الاعبل \*
- \* ابغى نكية نفسه بمهند \* كعصا الجديدا في سنان منجل \* المفاخة الدرع الواسعة والنتير مسامير الدرع وقال ابن الاعرابي المجول الفضة ادعبل الخيل الابيض والحبي ما تحبا اي اجتمع وحبى الاعبل ما انصل منه وحبا بعضه الى بعض اى دنا والاعبل حجارة بيض والاصاء الغدران

الواحدة اضا: فإذا كسرت في الجمع مددت وإذا فتحت قصرت والجديداء اثو اب الحائك الذي يجده يقطعه ومنجل واسع الطعل وعين نجلاء واسعة 🔹 زعوا أن زرارة بن عدس بن زيد بن عبدالله بن دارم بن مالك بن حنظلة ابن مالك رأى يوما ابنه لقيطا مختالا وهو شاب فقال والله انك لتختال كأنك اصبت بنت قيس بن مسعود بن قيس بن خالد ومائه من هجسائن المنذر بن ماء السماء قال فان فله على لا مس رأسي غسل ولا اشرب خراحتي آتيك بابنة قيس ومائة من همائن المنذر أو أبلي في ذلك عذرا فسار لقيط حتى راتي قيس بن مسعود بن قيس بن خالد وكان سيد ربيعة وبيتهم وكان عليه يمين الا نخطب اليه انسان علانية الاناله بشرو عم به فاتا، لقيط وهو جالس في القوم فسلم عليه ثم خطب اليه علانية فقال له قيس ومن انت قال أنا لقيط بن زرارة قال فا جلك على ان تخطب الى علانية قال لاني قد عرفت اني ان اعالنك لا اشنك وان اناجك لا اخدعك قال قيس كفؤ كريم لا جرم والله لا تييت عندى عزبا ولا محروما نم ارسل الى ام الجارية اني قد زوجت لقيطا القدور بنت قيس فاصنعيها حتى بنتنى بها وساق عنه قيس فابتني بها لقيط واقام معهم ما شاء الله ان بقيم نم احتمل باهله حتى اتى المنذر بن ماء السماء فاخبره بما قال ابوه فاعطاه مائة من هجائنه ثم انصرف الى أبيه ومع، بنت قيس ومائة من هجائن المنذر وزعموا أن لقيطا لًا اراد ان رتمحل بابنة قيس الى اهله قالت له ارىد ان أُلقي الى فاسلم عليه واودعه ويوصيني ففعات فاءِ صاها وقال ما بنية كوني له امة يكن لك عبدا وليكن اطيب ريحك المساءحني يكون ربحك ريح شن غب مطر والشن طيب الريح غب ا المطر وان زوجك فارس من فرسان مضر وانه يوشك ان يقال او يموت فان كان ذلك لا تخبشي وجها ولا تحلق شعرا فلما اصيب لقيط احتملت الى قومها وقالت ا يا بني عبدالله اوصيكم بالغرائب شرا فوالله ما رأيت مثل لقيط لم يخمش عليه وجه ولم يحلق عليه رأس ولولا انى غربة لخست وحلقت فلما انصرفت الى قومها تزوجها رجل منهم فجعل يسمعها تكثر ذكر لقيط فقال لهــا اى شيء رأيت من ا لقيط قط احسن في عينك قالت خرج في يوم دجن وقد تطيب وشرب فطرد البقر وصبرع منهسا واتانى وبه نضيم الدماء والطيب ورائحة الشراب فضممته ضمة إ

وشممته شمة فوددت انى كنت مت ثمة فلم ارقط منظرا احسن من لقيط فسكت اعنها زوجها حتى اذاكان يوم دجن شرب وتطيب ثم ركب فصرع من البقر فالها وبه نضيح الدماء والطيب وربح الشراب فضمته اليها فقال كيف تريني انا احسن ام لقيط فقالت في ماء ولا كصداء في فارسلها مثلا وصداء ركية ليس في الارض ماء اطيب منها مذكورة بطيب الماء قد ذكرها الشعراء قال ضرار ابن عبينة السعدي

- \* فانی وتهیامی بزینب کالذی \* یخالس می احواض صداء مشربا \*
- \* یری دوق برد الماء هولا و ذادة \* اذا شد صاحوا قبل ان یتحبیا \*
  یتحبب یشرب حتی یروی وقط اذا ارید بها الکفایة کسرت مثل قولك کسبت
  در هما فقط و اذا ارید بها الدهر رفعت کقولك ما رأیت قط قال حبیب بن عیسی
  الحدیث انه کان بین لقیط بن زرارة و بین رجل من اهل بیته یقال نه زید بن مالك
  ملاحاة فعیره زید بنز که النكاح وقال ان اکفاء اهل بیتك یرغبون عنسك و من
  - لم يأت زيدا حيث اصبح انني \* تزوجتها احدى النساء المواجد \*

غيرهم من العرب عنك ارغب فلما زوجه قيس قال

- عتیلة شیخ لم یکن لینالها + سوی عدسی من زراره ماجد +
- \* اذا اتصلت يوما بنسبتها انتهت \* الى آل مسعود بن قيس بن خالد \*
- \* كأن رضاب المسك دون لناتها \* على شــبم من ماء مزية بارد \*
- \* لها بشس صافى الاديم كأنه \* لجين ترأه دون حر ألمجاسد \*
- · متى تبغ يوما مثلها تلق دونها + مصاعد ليست سبلها كالمصاعد 🕒
- كان سعد بن زيد مناة بن تميم وهو الفرر وكانت تحته الناقية فولدت له فيما
   زعم الناس صعصعة ابا عامر قال شريح بن الاحوص و هو يأتمى الى سعد
  - \* تمنانی لیلقانی لقیط \* اعام لك بن صعصعة بن سعد \*

#### ﴿ وقال المخبل ﴾

\* كما قال سعد اذ يقو د به ابنه \* كبرت فجنبني الارانب صعصعا \* واكثر في ذلك شعراء بني عامر وبني تميم فولدت له هبيرة بن سعد وكان سعد قد كبر حتى لم يكن يطيق ركوب الجل الا ان يقاد به ولم عيلك رأسه فقال سعد

وصعصعة يوما يقود به جله فو قد لا يقاد بى الجل فلا اى قد كنت لا يقاد بى الجل فذهبت مثلا وكان سعد كثير المال والولد فزعوا انه قال لا بنه يوما هبيرة بن سعد اسرح فى معزاك فارعها قال والله لا ارعاها سن الحسل وهو ولد الضب ولم يوجد دابة قط اطول عرا منه وسن كل دابة يسقط الا سن الحسل قال يا صعصعة اسرح فى غنمك قال لا والله لا اسرح فيها ألوة الفتى هبيرة ابن سعد الوة والوة والية بمعنى فغضب سعد وسكت على ما نفسه حتى اذا اصبح بالمعزاء بسوق عكاظ والناس مجتمعون بها فقال ألا ان هذه معزاى فلا يحل لرجل ان يدع ان بأخذ منها شاة ولا يحل لرجل ان يجمع منها شاتين فانتهبها الناس ونفرقت فيقال فلا حتى يجتمع معزى الفزر على فذهبت مذلا وقال شبيب الرصاء

- \* ومرة ليسوا نافعيك ولن ترى \* لهم مجمعا حتى ترى غنم الفرر \* وقال حبيب بن عيسى كان من حديث الفرر مع امرأته الناقية انه قال لصعصعة في يوم الناقية فيه مراغة له اخرج با صعصعة في معز الله فقالت امه لا يخرج صعصعة ويقعد كعب فقال اخرج با هيرة قال لا والذي يحج اليه على الركاب قال فاخرج انت با كعب قال والية الفتى هبيرة لا افعل فألح على صعصعة فقالت امه ليس لك من شيخك الا كده فاخرج والله ما تصلح لغيرها قال اذا والله احسن رعايتها اليوم فخرج حتى اضطرها الى اصل عم ووافق ذلك نفور الناس من عكاظ فجعل لا يجر به جع الا حسهم حتى اذا تو الى بشر كذير امرهم فانتهمو اغمه وسخطت الناقية ما صنع ففارقته فدلك قوله
- أجد فراق الناقية فأنتوت \* ام البين يحلو لى لمن هو مولع \*
- لقد كنت اهوى الناقية حقبة \* وقد جعلت اقران بين قطع \*
- \* فلو لا بنیاها هبیرة آنه \* بنی الذی یشنی ستمامی وصعصع \*
- لكان فراق الناقية غبطة \* وهان علينا وصلها حين قطع
- وزعوا ان سعدى زيد مناة بن تميم كان تزوج رهم بنت الخزرج بن تبم الله ابن رفيدة بن بور كلب بن وبرة وكانت من اجل الناس فولدت له مالك ابن صعصعة بن سعد وعوفا وكان ضرائرها اذا سابينها يقلن يا عفلاء

فقالت لها امها اذا سابينك فابدئيهن بعفال فسابتها بعد ذلك امرأة من ضرائرها فتالت يا عفاء فقالت ضرتها ﴿ رمتني بدائها وانسلت ﴾ فا سلتها مئلا وبنوا مالك بن سعد رهط العجاج وكانوا يقال لهم بنوا العقيل فقال اللعين المنقرى وهو يعرض بهم

★ ما في الدوائر من رجلي م عقل \* عند الرهان وما اكوى من العفل \* وزعوا ان عرو بن جدیر بن سلی بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالك ان حنظلة كانت عنده امرأة معجبة له جيلة وكان ابن عمه يزيد بن المنذر ابن سلی بن جندل بها معجبا وان عرا دخل ذات یوم بیته فرأی منه ومنهــا شيئًا كرهه حتى خرج من البايت فأعرض عنه ثم طلق المرأة من الحياء منه فكث ابن جدير ماشاءالله لا يقدر يزيد بن المنذر على ان ينظر في وجه،من الحياء منه ولا يجالسه ثم ان الحيّ اغير عليه وكان فين ركب عمرو بن جدر فلما لحق بالخيل ابتدوه فوارس فطعنوه وصرعوه ثم تنارلوا عليه ورآه يزيد بن المنذر فحمل عليهم فصرع بعضهم واخذ فرسه واستنقذه ثم قال له اركب وأبج فَلَمَا رَكِبِ قَالَ لَهُ يَزِيدٌ ﴿ تَلَكَ بِنَاكَ ﴾ فَهِلَ جزيةكَ فَذَهْبِتُ مِنْلًا ﴿ وَزَعُوا انْ عرو ابن الاحوص بن جمفر بن كلاب كان احب الناس الى ابيه فغزا بني حنظلة فی یوم ذی نجب فقتله خالد بن مالك بن ربعی بن سلمی بن جندل بن نهشــل فزعموا أن أباء الاحوص بن جعفر وهو يومئذ سيد بني عامر قال أن أتاكم الحماران طفيل بن مالك وعوف بن الاحوص يتحدثان ثم مضيا الى البيوت فقد ظفر اصحابكم وأن جاءا يتسايران حتى أذا كان عند أدنى البيوت تفرقا فقد فضح أصحابكم وهزموا فأقبلا حتى اذا كانا عند ادنى البيوت تفرقا فقيال الاحوص الفضيحة والله ثم ارسل اليهما فاخبراه الحبر فكان مما زعوا ان الاحوص اذا سمع ياكية قال ﴿ واهل عمرو وقد اضلو، ﴾ فارسلها مثلًا فير عمون ان الاحوص مات من الوجد على عمرو وام يلبث بعده الا قليلا فقــال لبـد بن ربيعة في ذلك وفي عروة بن عتبة وقد قتله البراض

ولا الاحوصين في ليال تتابعا \* ولا صاحب البراض غير المعمر \*
 وزعوا ان عشمس بن سعد بن زيد مناه وكان يلقب مقروعا عشق الهجمانة

بنت العنبر بن عرو بن تميم فطرد عنها وقوتل فجاء الحارث بن كعب بن سعد بن ويد منساة ليدفع عن عمه فضرب على رجليه فقطعت وشلت فسمى الاعرج فسسار اليه عبشمس بن سعد فى بنى سعد فاناخ الى العنبر بن عرو بن تميم وماذ ف ابن مالك بن عرو بن تميم يسألونهم ان يعطوهم بحقهم من رجل الاعرج فضرب بنو عرو بن تميم عليهم قبة فقال لهم عبشمس ان يرح اليكم مازن مترجلا وقد لبس ثيابه وتزين لكهم فظنوا به شرا وان جاء كم شعث الرأس خبيث النفس فانى ارجو ان يعطوكم بحقكم فلا كان بالعشى راح اليهم مازن مترجلا قد لبس ثيابه وتزين لهم فارتابوا به فتحدث عندهم فلا راح النهم مازن مترجلا قد لبس ثيابه وتزين لهم فارتابوا به فقدث عندهم فلا راح النهم دس عبشمس بعض اصحابه الى الرعاء ليسمع ما يقولون فسمع رجلا من الرعاء يقول

لا نعقل الرجل ولا ندیها \* حتی نری داهیة تنسیها
 ۴ او یسف فی اعینها \*

وكان غيلان بن مالك قد قال هذين البيتين قبل ذلك فقال عبشمس حين خبره رسوله بما سمع وجن عليهم الليل برزوا رحالكم وكانوا ناحية فغملوا وتركوا قبتهم فنادى مازن واقبل الى القبة ألاحى بالقرى فاذا الرجال قد جاؤا عليهم السلاح حتى اكتنفوا القبة فاذا هى خالية وليس فيها احد منهم وهرب بنوا سعد على ناحيتهم ثم ان عبشمس جع لبنى عمرو وغزاهم فلما كان بعقوتهم ليلا نزل فى ليلة ذات ظلمة ورعد وبرق فاقام بمنزلة حتى يصبحهم صباحا فقام يحوطهم من الليل وكانت بنت عمرو معجبة به وكان معجبا بها قد عرف ذلك منهما وكانت عاركا وكانت العارك فى ذلك الزمان تتكون في بيت على حدة ولاتخالط اهلها فاضاء لها البرق فرأت ساقى مقروع فاتت اباها تحت الليل فقالت انى لقيت ساقى عبشمس فى البرق فعرفته فارسل العنبر الى بنى عمر و فجمعهم فلما انوه خبرهم الخبر فقال مازن فلا حقت ولا تهذت وانى لك مقروع من فارسلها مثلا وقد كانوا يعرفون المجاب حكل واحد منهما لصاحبه ثم قال مازن للعنبر ما كنت حقيقا ان اعجاب حكل واحد منهما لصاحبه ثم قال مازن للعنبر ما كنت حقيقا ان تحمينا لعشق جارية ثم تفرقوا فقال لها العنبر في لا رأى لمكذوب مج فارسلها مثلا الخبريني واصدقيني قالت يا ابناه ثكلتك امك ان لم اكن رأيت مقروعا في فانج فانج فاخبريني واصدقيني قالت يا ابناه ثكلتك امك ان لم اكن رأيت مقروعا في فانه فاخبريني واصدقيني قالت يا ابناه ثكلتك امك ان لم اكن رأيت مقروعا في فانج فانج

ولا اظنك ناجيا مج فارسلتها مثلا فنجا العنبر من تحت الليل وصحبتهم بنوا سعد وقتلوا منهم ناسا فيهم غيلان بن مالك وهو الذى قال \* لا نعقل الرجل ولا نديها \* في فعلت بنوا سعد تحقو في عينه التراب وهو قتيل ويقولون هم تحلل غيل مج فذهب قولهم مثلا يقول تحلل من يمينك وغيل غيلان فرخم ثم ان عشمس اتبع العنبرحتى ادركه وهو على فرسه وعليه اداته وهو يسوق ابله فقال له عشمس دع اهلك فأن لنا وان لك فقال العنبر لا ولكن من تقدم منعته ومن تأخر عقرته فيحل اذا تأخو شئ عقره فدنا منه عشمس فلما رأته الهيجمانة نزعت خارها وكشفت عن وجهها وقالت يا عشمس نشدتك الرحم لما وهبته لى فقال لقد خفتك على هذه منذ الليلة فوهبه لها وقال ذؤيب بن كعب بن عرو بن تميم لابيه كعب ابن عرو في حروبها ابن عمر و في حروبها

- \* ماكعب ان اخاك منحمق \* فاشدد ازار اخيك با كعب \*
- أنجود بالدم ذى المضنة فى الجلى وتلوى الناب والسقب
   تلوى تتبع الناب المسنة من النوق والسقب ولد الناقة
- تنبو المناطق عن جنوبهم \* واسنة الخطي لا تنبو \*
- انى حلفت فلست كاذبه \* حلف الملب ل شفه النحب \*
- \* ينفك عندى الدهر ذو خصل \* نهــد الجزارة منهب غرب \* الجزارة القــوالم و قــال فرس غرب و فرس بحر و فرس سلب اذا كان

مجر ارد الفاو الم ویفت ورش طرب و ترس جسر و فرش سنب ۱۵۱ سط کثیر الجری

- ب يشتد حين يريد فارسه ۴ شد الجداية غمها الكرب
   الجداية الظبية وهي من الظباء مثل العناق من المعن
- \* الآن اذ اخذت مآخذها \* وتباعد الانسان والقرب \* اى بعد ان وقعت العداوة يسعى في الصلح اى ليس هذا من اوانه فحارب
  - الآن ولا تبال \* اقبلت تغطي خطة غبنــا \* وتركتها ومسدها رأب
- ب جانیك من یجنی علیمك وقد \* تعدی الصحاح فتجرب الجرب
- الحب قد تضطر جانيها \* الى المضيق ودونه الرحب \*

يروى غير ابن الاعرابي تعدى الصحاح مبارك الجرب واراد مباركا فترك الالف لان اللفظة لا تجرى ﴿ وَكَانَ مِنَ آمَرِ دَاحِسُ وَمَا قَيْلُ فَيُهُ مِنَ الْاشْعَارُ وَالْامْثَالُ ا ان امه كانت فرسا لقرواش بن عوف بن عاصم بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع ابن حنظلة بن مَالك بن زيد مناة بن تميم يقال لها جلوى وان اباه ذا العقال كان لحوط بن ابی جابر بن اوس بن حیری بن ریاح بن یربوع بن حنظلة بن مالك وانما سمي داحســا ان بني بربوع احتملوا ذات يوم ســائرين في نجعة وـــــــان ذو العقال مع ابنتي حوط ابن ابي جابر يجنبانه فرت به جلوى فرس قرواش فلما رآها الفرس ودا اي انعظ فضحك شباب من الحيُّ رأوه فاستحيت الفَّتاتان فارسلتاه فنز اعلى جلوى فوافق قبولها فأقصت ثم اخذه لهما بعض الحي فلحق بهم حوط وكان شر را سئ الخلق فلما نظر الى عين فرسه قال والله لقد نزا فرسى فاخبر انى ما شأنه فاخبرتاه فقسال والله لا ارضى ابدا حتى آخذ ماء فرسي قال له ينوا ثعلبة والله ما استكرهنا فرسك انماكان منفلت فلم يزل النسر بينهم حتى عظم فْلَمَا رَأَى ذَلَكَ بَنُوا تُعْلَبُهُ قَالُوا دُونَكُمْ مَاءُ فَرَسَكُمْ فَسَطًّا عَلَيْهِــا حَوْطَ فَجْعَل يَدُهُ فَي تراب وماء ثم ادخلها في رجهها حتى ظن انه اخرج المهاء وأشتملت الرحم على ما فيها فنتجها قرواش مهرا فسمى داحسا بذلك وخرج كأنه ذو العقال ابوه وهو الذي قال ابن الخطني فيه

\* ان الجياد بيتن حول فنائنا \* من آل اعوج او لذى العقال \* فلما تحرك المهر شيئا مر مع امه وهو فلو يتبغها و بنوا ثعلبة منتجعون فرآه حوط فاخذه فقالت بنوا ثعلبة يا بنى رياح ألم تفعلوا فيه ما فعلتم اول مرة ثم هدذا الآن فقالوا هو فرسنا ولن نترككم او تدفعوه الينا فلما رأى ذلك بنوا نعلبة قالوا اذا لا نقاتلكم انتم اعز علينا منه هو فداؤكم فدفعوه اليهم فلما رأى ذلك بنو رياح قالوا والله لقد ظلمنا اخوتنا مرتين و حلوا عنا و كرموا فارسلوا به اليهم معه لقوحان فكث عند قرواش ما شاءالله وخرج من اجود خيول العرب به اليهم من زهير بن جذيمة بن رواحة العبسى اغار على بنى يربوع فلم يصب غير ابنتي قرواش بن عوف ومائة من الابل لقرواش واصاب الحي و هم خلوف لم يشده د من رجالهم غير غلامين من بنى ازيم بن عبيد بن نعلبة خلوف لم يشده د من رجالهم غير غلامين من بنى ازيم بن عبيد بن نعلبة

ابن يربوع فجالاً في متن الفرس مرتدفيه وهو مقيد فاعجلهما القوم عن حل قيده وأنبعهما القوم فصبر الغلامان حتى نجوا به ونادتهما احدى الجاريتين ان مفتاح القيد مدفون في مرود الفرس بمكان كذا وكذا فسبقا اليه حتى اطلمهاه حيث يرودونه فلما رأى ذلك قيس بن زهير رغب في الفرس فقال لكما حكمكما وادفعــا الى الفرس قالا او فاعل انت هذا قال نعم واستوثقا منه ان برد ما اصاب من قليل او كنير نم يرجع عوده على بدئه ويطلق الفتـــاتين و يخلي عن إلابل و شصرف، عنهم راجعا ففعل ذلك قيس ودفعا اليه الفرس فَهَا رَأَى ذلك أصحاب قاس قالوا لاوالله لا نصالحك ابدا اصبنا مائة من الابل وامر آنين فعمدت الى غنيمتنا فجعلتها في فرس لك تذهب به دوننا فعظم في ذلك الشرحتي اشترى منهم غنيتهم عائة من الابل فلل جاء قرواش قال للغلامين ابن فرسي فاخبراه الخبر فابي ان يرضى الا ان يدفع اليه فرسه فعظم في ذلك الشرحتي تسافروا فيه فقضي بينهم ان يرد الفتاتان والابل الى قيس بن زهیر و رد علیه الفرس فلما رأی ذلك قرواش رضی بعد شر وانصرف قیس معه داحس فكث ما شاء الله فزعم بعضهم ان الرهان انما هاجه بين قيس وبين حذيفة بن بدر أن قيسا دخل على بعض الملوك وعنده قينة لحذيفة بن بدر تغنيه بشعر امرئ القيس

۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 ۲
 2
 2
 3
 4
 4
 5
 7
 7
 8
 7
 8
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9

وهن فيما يذكر نسوة من بنى عبس فغضب قيس بن زهير فشتها وشق رداءها فغضب حذيفة فبلغ ذلك قيسا فاتاه ليسترضيه فوقف عليه فجول يكلمه وهو لا يعرفه من الغضب وعنده افراس له فعابه قيس وقال ما يرتبط مثلك مثل هذه يا ابا مسهر فقال حديفة أتعيبها قال نعم فتجاريا حتى تراهنا ويزعم بعضهم ان ما هاج الرهان ان رجلا من بنى عبدالله بن غطفان ثم احد بنى جوشن وهم اهل بيت شوم اتى حذيفة زائرا فعرض عليه حذيفة خيله فقال ما ارى فيها جوادا مبرأ قال حذيفة ويلك فعند من الجواد المبرأ قال عند قيس بن زهير قال هل لك ان تراهنني عنه قال نعم قد فعلت فراهنه على ذكر من خيلك ذكر

وانثى واوجيت الرهان فقال قيس ا ابالي من راهنت غير حذيفة قال فاني راهنت حذيفة قال له قيس الك ما علت لا نكد قال فاتى قيس حديفة قال ما غدا لك قال غدوت لاواضعك الرهان قال بل غدوت لتغلقه قال ما اردت ذاك فابي حديفة الا ازهان قال قيس اخيرك ثلاث خلال ان بدأت فاخترت فلي خصلتان ولك الاولى وان يدأت فاخترت فلي الاولى ولك خصلتان قال حذيفة فابدأ قال قيس الغياية من مائة غلوة قال حذيفة المضميار اربعون ليلة اى يضمرون الخيل والمجرى من ذات الاصاد ففعلا ووضعا السبيق على يدى علاق وابن علاق احد بني ثعلبه" بن سعد بن ذبيان فزعموا ان حذيفه " اجرى الخطار فرسه والحنفاء وزعم بعض بني فزارة انه اجرى قرزلا والحنفاء واجرى قيس داحسا والغبراء وزعم بعضهم انه هاج الرهان رجل من بني المغنم بن قطيعه" بن عبس يقال له سراقه" راهن شبابا من بني بدر وقيس غائب على اربع جزائر من خسين غلوة الغلوة ما بين ثلاثمائه و ذراع الى خسمائه ذراع فلما جاء قاس كره ذلك وقال أنه لم ينته رهمان قط الا الى شر ثم اتى بني يدر فسألهم المواضعة فقــالوا لاحتى تعرف لنا سبقنا فأن اخدنا فحقنا وان تركنا فحقنا فغضب قيس وضحك وقال اما اذ فعلتم فأعظموا الخطر وابعدوا الغاية قالوا فذاك لك فجعل الغاية من واردات الى ذات الاصاد وتلك مائه علوة والناية فيما يينهما وجعلوا القصبة في يدى رجل من بني نعلبة ين سعد بقــال له حصـين ويدي رجل من بني العشيراء من بني فزارة وهو ابن اخت لبني عبس وملائوا البركم" ماء وجعلوا السابق اول الخيل فڪرع فيهـا ثم ان حذيفه وقيس بن زهير اتيا المدي الذي ارسـل فيه منظران الى الخيل كيف خروجها فلما ارسلت عارضاها فقمال حذىفه خدعتك يا قيس قال قيس ﴿ تُولُتُ الْحُداعِ مِن اجْرِي مِن مَائَّهُ عَلُوهُ ﴾ فارسلها مثلا ثم ركضا ساعه فجعلت خيل حديفه تنزق خيل قيس فقال حذيفه "سبقت يا قيس فقال قيس ﴿ جرى المذكيات غلاب ﴿ فارسلها منلا ثم ركضا ساعه ققال حذيفه الك لا تركض مركضا سبقت خيلك قيس فقال قيس ﴿ رويدا يعلون الجددا ﴾ الجدد الارض الغليظة فارسلها مثلا لان

الذكور في الوعوث ابني واصبر من الآناث والآناث في الجدد اصبر واسمبق وقد جعل بنوا فزارة كينسا بالننية فاستقبلوا داحسنا فعرفوه فامسكوه وهو السابق ولم يعرفوا الغبراء وهي خلفه مصلية حتى مضت الحيل واسهلت من الشية ثم ارسلوه فتمطر في آثارها فجعل يندرهــا فرسـا حتى انتهبي الى الغاية مصليا وقد طرح الخيل غير الغبراء ولو تباعدت الغاية لسيقها فاستقبلها ينوا فزارة فلطموها ثم جلوها عن البركة ثم لطموا داحسا وقد جاءا متواليين ا وكان الذي لطمه عمير بن نضلة فجفت يده فسمي جاسيا فجاءً قيس وحذيفة في اخرى الناس وقد دفعتهم بنوا فزارة عن سبقهم ولطموا فرسيهم ولو تطيقهم بنوا عبس لقاتلوهم وقال من شهد ذلك من بني عبس أبياتًا وقال قبس أنه لا يأتي قوم الى قومهم شرا من الظلم فأعطونا حقنا فايي بنوا فزارة ان يعطوهم شميئًا وكان الخطر عشرين من الأبل فقمالت بنوا عبس فاعطوا بعض سبقنا فأبوا قالوا فاعطونا جرورا ننحرها ونطعمها اهل المساءفانا نكره القالة في العرب فقــال رجل من بني فزارة مائة جزور وجزور واحد سواء والله ما كنا لنقر لك في السبق ولم تسبق فقام رجل من بني مازن بن فزارة فقـــال يا قوم ان قيسا قد كان كارها لاول هذا الرهان وقد احسن في آخره وان الظلم لا ينتهي الا الى شر فاعطو، جزورا من نعمكم فايوا فقام رجل من بني فزارة الى جزور من الله فعقلها ليعطيها قيسا ويرضيه فقام ابنه فقال الك لكثير الخطأ تريد ان تخالف قومك وتلحق بهم ما ليس عليهم فاطلق الغلام عقالها فلحقت بالنعم فلما رأى ذلك قيس بن زهير احتمل هو عنهم ومن كان معه من بني عبس فاتى على ذلك ما شاء الله ثم ان قيســا اغار فلتى عوف بن بدر فقتله واخذ ابله فبلغ ذلك بني فزارة وهموا بالقتــال وغضبوا فحمل الربيع بن زياد اخوبني عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس دية عوف بن بدر مائة عشراء متلية اي تلاها اولادها وام عوف وام حذيفة واخوته الخسة هي سودة بنت نضلة بن عبر بن جویة بن لوذان بن تعلبة بن عدی بن فزارة فاصطلح القوم فکثوا ما شــاء الله ونضلة كأن يسمى جايراً ثم ان مالك بن زهير اتى امرأة له نقال لها مليكة بنت حارثة من بني غراب بن ظالم بن فزارة فأيتني باللقاطة قريبا من الحاجز فبلغ ذلك

حذيفة فدس له فرسانا على افراس من مسان خيلهم فقـــال لا تنظروا ان وجدتم مالكا ان تقتلوه وربيع بن زياد بن عبدالله بن سفيان محاور حذيفة بن بدر وكانت تمحت الربيع بن زياد معاذة بذت بدر فانطلق القوم فلقوا مالكا فقتلوء ثم انصرفوا عنه فجاؤا عشية وقد اجهدوا افراسهم فوقفوا افراسهم على حذيفة ومعه الربيع بن زياد فقال حذيفة أقدرتم على حاركم قالوا نعم وعقرناه قال الربيع ما رأيت كاليوم قط اهلكت افراسك من اجل حمار قال حذيفة لما اكثر الربيع عليه من اللائمة وهو بحسب ان اصابو ا حارا انا لم نقتل حارا ولكنا قتلنـــا مالك بن زهير بعوف بن بدر فقسال الربيع بنُس لعمر الله الفتيل قتلت اما والله اني لاطنه سيبلغ ما تكره فتر اجعا شيئا ثم تفرقاً فقسام الربيع يطأ الارض وطأ شديدا واخذ حل بن بدر ذا النون سيف مالك بن زهير فزعموا ان حذيفة لما قام الربيع ارسل امة مولدة فقال اذهبي الى مصادة بنت بدر امرأة الربيع فانظرى ما ترين الربيع يصنع فانطلقت الجارية حتى دخلت البيت فاندست بين الكفأ والنضد فجاء الربيع فنفذ البيت حتى اتى فرسه فقبض معرفته ومسمح مثنيه حتى قبض بعكوة ذنبه ثم رجع الى البيت ورمحه مركوز فنائه فهزه هزا شديداثم ركزه كاكان ثم قال لامرأته اطرحي لي شيئًا فطرحت له شيئًا فاضطجع عليه وكانت قد طهرت تلك الليله فدنت منه فقال اليك قد حدث امر ثم تغني

- نام الخليّ وما اغض جار \* من سبيُّ النبأ الجليل الساري
- من مثله تمشى النساء حواسىرا ﴿ وتقــوم معولة مع الاسحــار
- من كان مسرورا بمقتل مالك \* فليأت نسوتنا بوجـه نهـار
- معنساه أنه أذا نظر ألى النسساء وما يصنعن لمقتل مالك علم أن رهطه لا يقرون
  - لذلك حتى يدركوا بثأرهم
- يجد النساء حواسرا يندبنه \* يضربن اوجههن بالاسحار
- قد كن يخبأن الوجوه تسترا \* فالآن حين بدون للنظــــار
- يخمشن حرات الوجوه على امرئ \* سهل الخليقة طيب الاخبسار
- أ فبعد مقتل مالك بن زهير \* ترجو النساء عواقب الاطهار

ما ان ارى في قلبه لذوى النهبي \* الا المطيُّ تشــد بالاكوار \* ومجنسات ما بذقن عذوقاً \* يقذفن بالمهرات والامهسار \* ومساعرا صدأ الحديد عليهم \* فكأنما تطلى الوجوه بقار \* يا رب مسرور عقتل مالك \* ولسوف يصرفه بشر جاد \* قال فرجعت الامة فاخبرت حذيفة فقال هذا حين استجمع امر اخيكم ووقعت الحرب وقال الربيع الحذيفة وهو يومئد جار له سيرني فاني جاركم فسيره يُلاث ليال ووجه معه قوما وقال لهم ان مع الربيع فضلة من خمر فان وجدتموه قد هراقها فهوجاد وقدمضي فأنصرفوا وانلم تجدوه هراقها فاتبعوه فانكم تجدونه قد مال لادبى روضة فرتع وشرب واقتلوه فتبعه القوم فوجدوه قد شق الزق ومضى فانصر فوا فلما اتى الربيع قومه وقد كان بينه وبين قيس ابن زهیر شحناء وذلك ان الربیع ساوم قیس بن زهیر بدرع كانت عنده فلما نظر اليها وهو راكب وضعها بين يديه ثم ركض بها فلم يرددها على قيس فعرض قيس بن زهير لفاطمة بنت الخرشب الاغارية من بني المار بن بغيض وهبي ام الربيع بن زياد وهبي تسير في ظعـــائن من بني عبس فاقتاد جلها يريد ان يرتهنها بالدرع حتى تردعليه فقسالت ما رأيت كاليوم قطفعل رجل اين يضل حلك أترجو ان تصطلح انت وبنوا زياد وقد اخذت امهم فذهبت بها يمينـــا وشمالا فقال الناس في ذلك ما شاؤا ان يقولوا ﴿ وحسبك من شر سماعه ﴾ فارسلتهــا منلا فعرف قيس ما قالت له فخلي سبيلها وطرد ابلا لبني زباد حتي قدم بها مكة فباعها من عبد الله بن جدعان بن عرو بن كعب بن سعد بن تميم أن مرة فقال قيس في ذلك

- \* أَلَم يَبِلَغُكُ وَالأَنْبِاء نَنْمَى \* عِمَا لا قَت لَبُونَ بنى زياد
- ب ومحبسها ادی القرنی تشری \* بادراع واسیاف حداد \*
- کا لاقیت من جل بن بدر \* واخوته علی ذات الاصاد \*
- هموا فخروا على بغير فخر \* وردوا دون غايته جوادى \*
- وكنت اذا منيت بخصم سوء \* دلفت له بداهيــ نــ أد \*
- بداهیة تدق الصلب منه \* فتقصم او تجوب عن الفؤاد \*

وكنت اذا آتاني الدهر ربق \* بداهية شددت له نجــادي قال العدوى ربق وربيق الداهية وام الربيق الداهية والنجاد جائل السيف لُّم يعلم بنو الميقاب اني \* كريم غير معتلث الزناد اى ليس بفياسد ألاصل الوقب الاحق والميتماب مثله وقالوا التي نلد الحمقي ومعتلث لا خير فيه اطوف ما اطوف نم آوی \* الی جار کجار ایی دواد جار قیس بن زهیر ربیعة بن قرط بن غیلان بن ابی بکر بن کلاب ویقال جار ابی دواد الحارث بن همام بن مرة بن ذهل بن شیبان وکان ابو دواد فی جواره فخرج صبيان الحي يلعبون في غدير فغمسوا بني ابي دواد فات فخرج الحارث فقال لا يبقى في الحي صبى الاغرقته في الغدير فودي بن ابي دواد لذلك عدة دمات اليك ربيعـــة الخير بن قرط \* وهو با للطريف وللتـــلاد \* كفاني ما اخاف ابو هلال \* ربيعة فانتهت عني الاعادى \* تَغُلُّ جياده يجمزن حولي \* بذات الرمث كالحدأ الغوادي كأنى اذا نخت الى ابن قرط \* عقلت الى بيــامة او نضاد ¥ ویروی الی یلم او نضاد و هما جبلان وقال قیس بن زهیر ان تك حرب فلم اجنها \* جنتها صبارتهم اوهم سبارتهم خلفاؤهم حذار الردى اذ رأوا خیلنــا 🛪 مقدمها سابح ادهم السام الكنير الجرى وان شمرت لك عن ساقهـــا \* فويهـــا ربيـــع فـــلا تسأموا زجرت ربيعــا فلم ينزجر \* كما انزجر الحّــارث الاجذم اذا نصب ربيع اراد الترخيم يا ربيعة فلما حذف الهاء للترخيم ترك العين مفتوحة ومن رفع ذهب به مذهب الاسم النام المفرد وان كان مرخمًا كقول ذى الرمة فيا مى ما يدريك وكانت تلك <sup>الش</sup>حناء بين بنى زياد وبين بنى زهير فكان قيس يخاف خذلانهم اباه فزعموا ان قيسا دس غلاما مولدا فقـــال انطلق كأنك

تطلب ابلا فانهم سيسألونك فاذكر مقتل مالك ثم احفظ ما يقولون فأتاهم العبد فسمع الربيع يتغنى بقوله

\* أفعد مقتل مالك بن زهير \* ترجو النساء عواقب الاطهار \* فال رجع العبد الى قيس اخبره بها سمع من الربيع بن زياد فعرف قيس انه قد غضب له فاجتمعت بنوا عبس على قتال بنى فزارة فارسلوا اليهم ان ردوا ابلنا التى ودينا بها عوف بن بدر الحاحديفة لامه قال لا اعطيهم دية ابن امى وانما قتل صاحبكم حل بن بدر وهو ابن الاسدية فانتم وهو اعلم ويزعم بعض الناس انهم كانوا و دوا عوف بن بدر مائة متلية والمتالى التى فى بطونها اولادها وقد تم حلها فانما ينتظر نتاجها و انه اتى على تلك الابل اربع سنين وقد تو الدت وان حذيفة بن بدر اراد ان يردها باعيانها فقال له سنان بن ابى حارثة أتريد وان خذيفة و ابى بنوا عبس ان يقبلوا الا المهم باعيانها فتسبنا العرب بذلك فامسكها ان يحك ذوائم ان مالك بن بدر خرج يطلب ابلا له فر على جنيدب اخى بنى رواحة فرماه بسهم فقتله يوم المعتقة فتالت ابنة مالك بن بدر

- لله عینا من رأی منل مالك \* عقیرة قوم ان جری فرسان \*
- خلیتهما لم یشریا قط شر بة \* ولبتهما لم یرسلا لرهان \*
- \* أحل به جنيدب امس نذرة \* فاي قندل كان في غطفان ب
- اذا سجعت بالرقتين حامة \* او الرس فابكي فارس الكتفان \*

ثم ان الاسلع بن عبدالله بن ناشب بن زید بن هدم بن ارم بن عوذ بن غالب ابن قطیعة بن عبس بن بغیض مشی فی الصلح ورهن بنی ذبیان ثلاثه من بنیه واربعة من بنی اخیه حتی یصطلحوا وجعلهم علی یدی سبیع بن عمرو من بنی ثعلبة بن ذبیان فیات سبیع و هم علی یدیه فاخذهم حذیفة من بذیه فقتلهم ثم ان بنی فرارة تجمعوا هم و بنوا نعلبة و بنوا مرة فالتقوا هم و بنوا عبس بنالحیاثرة فهزمتهم بنوا عبس و قتلوا منهم مالك بن سبیع بن عمرو النعلبی بالحیاثرة فهزمتهم بنوا عبس و قتلوا منهم مالك بن سبیع بن عمرو النعلبی و الحارث انتخابی بن مروان بن زنباع العبسی و عبد العزی بن حذار الثعلبی و الحارث ابن بدر الفزاری و قتلوا هرم بن ضمضم المری قتله و رد بن حابس العبسی و فم ابن بدر الفزاری و قتلوا هرم بن ضمضم المری قتله و رد بن حابس العبسی و فم ا

یشهد ذلک الیوم حذیفة بن بدر فقالت نائحة هرم ابن ضمضم هو من بکر بن ضمضم

يالهف نفسي لهفة المفعوع \* الا ارى هرما على مودوع من اجل سيدنا ومصرع جنيه \* علق الفؤاد بحنظل مصدوع \* اى من اجله محترق فؤادها وكأنما اكل حنظلا ثم ان حذيفة جمع وتهيأ واجتمع معه بنوا ذبیان بن بغیض فبلغ بنی عبس انهم قد ساروا الین م فقال قیس بنزهیر أطيعونى فوالله لئن لم تفعلوا لاتكئن على سيفي حتى يخرج من ظهرى فقالوا نطيعك فامرهم فسرحوا السوام والضعفاء بليل وهم يريدون أن يظعنوا من مزاهم ذلك ثم ارتحلوا في الصبح فاصبحوا على ظهر دوابهم وقد مضي سوامهم وضعفناؤهم فلما اصبحوا المعت الخيل عليهم من الثنايا فقمال خذوا غير طريق المـال فانه لا حاجة للقوم ان يقعوا في شوكـتكم ولا يريدون بكم في انفسهم شرا من ذهاب اموالكم فاخذرا غير طريق المال فلا أدرك حذيفة الاثر ورآه قال ابعدهم الله وما خيرهم بعد ذهاب اموالهم فاتبع المال وسارت ظعن بني عبس والمقاتلة من ورائهم وتبع حذيفة وبنوا ذبيان المال فلما ادركوه ردوا اوله على آخره ولم يفلت منهم شئ وجعل الرجل يطرد ما قدر عليه من الابل فيذهب بها وتفرقوا واشتد الحر فقال قيس بن زهير يا بني عبس ان القوم قد فرق بينهم المغنم فاعطفوا الخيل في آثارهم ففعلوا فلم ينسمر بنوا ذبيان الا بالخيل دواس يعنى متابعة فلم يقاتلهم كثير احد وجعل بنوا ذبيان انمَا همة الرجل منهم في غنيته ان يحوزها وينجو بها فوضع بنوا عبس السلاح فيهم حتى ناشدهم بنوا رياد البقية ولم يكن لهم هم غير حذيفة فارسلوا مجنبتين نقتفون آثره وارسلوا خيلا مقدمة تنفض الناس وتسألهم حتى سقط على اثر حذيفة من الجانب الايسر أبو عنترة شداد بن معاوية بن ذهل بن قراد ابن مخروم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس وعمرو بن الاسلم وقرواش بن هبي والحارث بن زهير وجنيدب بن زيد وكان حذيفة استرخى حزام فرسه فنرَ ل عنه فوضع رجله على حجر مخافة ان يقتص اثره ثم شد الحزام فوضع صدر قدمه على الارض فعرفوه بحنف فرسه فأتبعوه ومضى حذيفة حتى

استغاث بجفر الهباءة الجفر ما لم يطو من الآبار وقد اشتد عليه الحر فرمى بنفسه فيه ومعه حل بن بدر وحنش بن عمرو وورقاء بن بلال واخوه وهما من بنى عدى بن فرارة وقد نزعوا سروجهم وطرحوا سلاحهم ووقعوا فى الماء فتمكت دوابهم وبعثوا ربيئة فجهل يطلع وينظر فاذا لم ير شيئا رجع فنظر فظرة فقال انى قد رأيت شخصا كالنعامة او اكالمطير فوق القتادة من قبل مجيئنا فقال انى قد رأيت شخصا كالنعامة او اكالمين بنهم وبين الحيل ثم جاء عمرو ابن الاسلع ثم جاء قرواش حتى تتاموا خسة فحمل جنيدب على خيلهم فاطردها وحل عمرو بن الاسلع وشداد عليهم فى الجفر فقال حذيفة يا بنى عبس فاين العقل وابن الاحلام فعنسرب حل بين كتفيه وقال فلا اتق مأثور القول بعد اليوم وابن الاحلام فعنسرب حل بين كتفيه وقال فلا اتق مأثور القول بعد اليوم فارسلها مثلا وقتل قرواش بن هبى حذيفة بن بدر وقتل الحارث بن زهير جلا واخذ منه ذا النون سيف مالك بن زهير وكان حل بن بدر اخذه من مالك ابن زهير يوم قتله فقال الحارث بن زهير

- تركت على الهباءة غير فخر \* حذيفة حوله قصل العوالي \*
- سيخبر قومه حنش بن عرو \* اذا لاقاهم وابنا بـــلال \*
- عنبرهم مكان النون منى \* وما اعطيته عرق الحلال

من المخالة اى ما اعطيته عن صداقة وصفاء ود فاجابه حنش بن عمرو اخو بنى نعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض

- سيخبرك الحديث بكم خبير \* بجاهدك العداوة غير آلى \*
- بدا، تھا لقرواش وعرو \* وانت تجول جوبك فى الشمال

اى فعل قرواش هذا الفعل العرق العطية والخلال المخالة يقول لم تعطونى السيف عن مودة ولكنى قتلته واخذته وقوله وانت تجول جوبك فى الشمال الجوب القوس يريد ان قرواها وعرو بن الاسلع اقتصما الجفر وقتلا من قتلا وانت ترسل فى يدك لم تغن شيئا و يقال لك البداءة ولفلان العوادة وقال قيس بن زهير فى ذلك

- \* تعلم الناس ميت \* على جعفر الهباءة لا يريم \*
- ولولاظاـه ما زلت ابكى \* عليه الدهر ما طلع النجوم

| <ul> <li>خ ولكن الفتى حمل بن بدر * بغى والبغى مرتعه وخيم *</li> </ul>             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>خ اظن الحلم دل على قومى * وقد يستجهل الرجل الحليم *</li> </ul>           |
| <ul> <li>همارست الرجال ومارسونی * فعوج علی ومســـتقیم *</li> </ul>                |
| ﴿ وقال في ذلك شداد بن معاوية العبسى ﴾                                             |
| <ul> <li>من یك سائلا عنی فانی * وجروة لا تباع و لا تعار *</li> </ul>              |
| <ul> <li>مقربة الستاء ولا تراها * امام الحي يتبعها المهار</li> </ul>              |
| و یروی امام الحیل پرید انها فرس حرب لا یطلب نسلها                                 |
| <ul> <li>لها بالصيف آصرة وجل * وست من كرائمها غزار</li> </ul>                     |
| كرائم من الابل تشرب هذه الفرس الباذيما                                            |
| <ul> <li>إلا أبلغ بني العشراء عنى * علانية وما يغنى السرار</li> </ul>             |
| <ul> <li>         « قتلت سراتكم وخسلت منكم * خسيلا مثل ما خسل الوبار *</li> </ul> |
| الخسيل الردئ يقول انفيت شراركم و قتلت خياركم و ابقيت رذالكم                       |
| <ul> <li>ولم افتلكم سرا ولكن * علانية وفد سطع الغبار *</li> </ul>                 |
| وكان ذلك اليوم يوم ذى حسا وحسا واد فيه ماء ويزعم بعض بني فزارة ان                 |
| حذيفة كان اصاب فيما اصاب من بني عبس تماضر بنت النمريد السلمية ام قيس              |
| ابن زهير فقتلها وكانت في الميال ثم از بني عبس طعنوا فحلوا الى كلب بعراعر          |
| وقد أجتمع عليهم بنوا ذبيسان فخافوا فقاتلتهم كلب فهزمتهم بنوا عبس وقتلوا           |
| مسعود بن مصاد الكلبي ثم احد بني عليم بن جناب فقال في ذلك عنترة                    |
| <ul> <li>الاهل اتاها ان يوم عراعر * شفى سقمى لوكانت النفس تشتفى *</li> </ul>      |
| * اتونا على عميـاء ما جعوا لنـا * بأرعن لاخلّ ولا متكشف *                         |
| * تماروا بنا اذ يمدرون حياضهم * على ظهرمقضي من الامر محصف *                       |
| * علالتنا في كل يوم كريهة * باسيافنا والقرح لم يتقرف *                            |
| * وما نذروا حتى غشـينا بيوتهم * بغيبة موت مسبل الودق مذعف *                       |
| اى تشكلوا فى رجوليتنا حتى استعملوا الحياض علالننا اى بقيتنا فاجتلتهم ا            |
| الحرب فلحقوا بهجر فامتباروا منهبا ثم حلوا على بنى يبعد بالفروق وقد آمنهم ا        |
| بنوا سعد ثلاث إيال فاقاموهـا ثم شخصوا عنهم فاتبعهم ناس من بني سعد ا               |

فقاتلهم العبسيون فامتنعوا حتى رجع بنوا سعد وقد خابوا منهم ولم يظفروا بشئ فقال في ذلك عنترة بن شداد بن معاوية

- ألا قاتل الله الطلول البواليا \* وقاتل ذكراك السنين الجواليا القصيدة كلهائم سئل قيس بن زهير كم كنتم يوم الفروق قال ماثة فارسكالذهب لم نكثر فنقل ولم نقل فنضعف ثم ســـار بنو اعبس حتى وقعوا باليمامة فقـــال قيس ابن زهير ان بني حنيفة قوم لهم عز وحصون فحالفوهم فخرج قيس حتى اتى قتادة بن مسلم الحنني وهو يومئذ سيدهم فعرض عليهم قيس نفسه وقومه فقال ما يرد مثلكم ولكن لى في قومي امراء لا بد من مشاورتهم وما ننكر حسبك ولا نكايتك فلما خرج قيس من عنده قيل له ما تصنع أتعمد الى افتك العرب واحزمهم فتدخله ارضك ليعلم وجوه ارضك وعورة قومك ومن اين يؤتون فقال كيف اصنع وقد وعدت له على نفسي وانا استحيى من رجوعي فقال له السمين الحنني أنا أكفيك قيسا وهو رجل حازم متوثق لايقبل الاللوثيقة فلما أصبح قيس غدا عليه ولقيه السمين فقال انك على خير وليست عليك عجله فلما رأى ذلك قيس ومر على جمعِمة باليهة فضربها برجله نم قال رب خسف قد اقرت به هذه الجميهة مخسافة منل هذا اليوم وما اراهسا وألت منه وان مثلي لا يرضي الا القوى من الامر فلما لم ير ما محب احتمل فلحق ببني عامر بن صعصعة فنزل هووقومه على بني شكل وهم بنوا اختهم وبنوا شكل هم من بني الخريش بن كعب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة وكانت امهم عبسية فجاوروهم فكانوا يرون منه اثرة وسوء جوار واشياء تريبهم ويستجفون بهم فقال نابغة بني ذبيان
  - خا الله عبسا عبس آل بغيض \* كلحى الكلاب العاويات وقد فعل \*
- \* فاصبحتم والله يفعــل ذاكم \* يعزكم مولى مواليكم شكل \*
- \* اذا شاء منهم ناشئ دربخت له \* الطيفة طي البطر رابية الكفل \* دربخت المرأة اى حبت له وخضعت وقامت على اربع حتى يأتيها فك ونوا مع بنى عامر يتجنون عليهم و برون منهم ما يكرهون حتى غزتهم بنوا ذبيان و بنوا اسد و من تبعهم من بنى حنظلة يوم جبلة فاصابو ا يومئذ زمان بدر فكانوا معهم

ما شاء لله ثم ان رجلا من الضباب اسرته بنوا عبد الله بن غطفان فدفعه الذي اسره الى رجل من اهل تيماء يهودي فاتهمه اليهودي بامرأته فغصاه فقال الحنبص الضبابي لقيس بن زهير أد الينا ديته فان مواليك بني عبد الله ابن غطفان اصابوا صاحبنا وهم حلفاء بني عبس فقال ما كنا لنفعل فقال والله لو اصابه مر الربح لوديموه فقال قيس بن زهير في ذلك

- لحا الله قوما ارَّشُوا الحرب بينا \* سفونا بها مرَّا من السرب آجنا \*
- وحرملة الناهيهم عن قتالنا \* وما دهره الا يكون مطاعنا \*
- اكلف دًا الخصين ان كان ظالما \* وان كان مظلوما وان كان شاطنا \*
- خصاه امرؤ من اهل تماء طاين \* ولا يعدم الانسيّ والجيّ طاينا \*
- فهلا بني ذبيان وسلا بيوتهم \* رهنت بمرا الربح ان كنت راهنا \*
- وخالستهم حتى خلال بيوتهم \* وانكنت ألتي من رجال ضغائنا \*
- اذا قات قد افلت مرشر حنبص \* لقيت باخرى حنيصا متباطنا \*
- فقد جعلت اكبادنا تجتويهم \* كاليجتوى سوق العضاء الكرازنا \* العضاه كل شحر له شوك والكرازن المعاول الواحد كرزن
- مدروننا بالمنكرات كأنمسا + بدرون ولدانا ترمى الرهادنا مدروننا يجتلوننا والرهادن جع رهدن وهو شبيه بالعصفور فقسال النابغة

الذياني جواما لقيس

- ابك بكاء السداد الك ل تهبط ارضا تحبها ابدا
- نعر وهبناك للجريش وقد \* جاوزت في الحي جعفرا عددا واغار قرواش بن هي العبسي وبنوا عبس يومئذ في بني عامر على بني فزارة فاخذه احد بني العشراء الاخرم بن سيار بن عمرو بن جار بن عقيل بن هلال بن سمى بن مازن بن فزارة اخذه تحت الليـل فقـالوا له من انت فقــال رجل من بني البكاء فعرفت كلامه فتاة من بني مازن وكانت في بني عبس فقالت ابا شريح أما والله لنعم مأوى الاصياف ناكحة وفارس الخيل انت فقــالوا له ومن انت قــال قرواش بن هي فدفعوه الى بني بدر فقتلوه وكان قتل حذيفة ويزعم بعض النياس انهم دفعوه الى آل بني

سبيع فقتلوه بمالك بن سبيع وكان قتل مالك بن سبيع الحكم بن مروان بن زنباع فقال نهيكة بن الحارث من بني مازن بن فزارة

- \* صبرا بغيض بن ريث انهارجم \* قطعتموها اناخة كم مججماع \*
- \* فَا أَسْطَتْ سَمَى انْ هُمْ قَتْلُوا \* بَنَّي اسْسِيدٌ بَقْتَلَّى آلُ زَبْمَاعٍ \*
- \* لقد جرتكم بنوا ذبيان صاحبة \* بما فعلتم ككيل الصاع بالصاع \*
- ◄ قتلاً بقتل وتعقيراً بعقركم ◄ مهلاً حميض فلا يسعى بها الساعى ◄
   ﴿ وقال فى ذلك عنترة ﴾
- \* هديكم خير ابا من ابيكم \* اعف واوفي بالجوار واحد \*
- \* واحمى لدى الهيجا اذا الحيل صدها \* غداة الصياح السمهرى المقصد \*
- \* فهلا وفي الفوغاء عمرو بن جابر \* بذلته وابن اللقيطة عصيد \*
- سیأتیکم منی وان کنت نائیا \* دخان العلندی حول بیتی مذود \*
- \* قصائد من بز امرئ مجتدیکم \* وانتم بجسمی فارتدوا وتقلدوا \* ای بطلب منکم النار وقال قیس بن زهیر
- \* ما لی اری ابلی تحل کأنها \* نوح تجاوب موهنا اعشارا \*
- نوح نساء ينهن والاعسار جمع عشر وهو أن يرد الماء في اليوم التاسع وهذا مثل والموهن بعد صدر من الليل
- \* لن تهبطي ايدا جنوب مويسل \* وقنا قراقرقين فالامرارا \*
- ا أجهلت من قوم هرقت دماءهم \* بيدى ولم ادهم بجنب تغارا \*
- \* ان الهوادة لا هوادة بيناً \* الا التجاهل فاجهدن فزارا \*
- \* الا التر اور فوق كل مقلص \* يهدى الجياد اذا الخيس اغارا \*
- خ فلائهبطن الخيل حربلادكم \* لحق الاياطل تنبذ الامهارا \*
- \* حتى تزور بلادكم وتروا بها \* منكم ملاحم تخسّع الابصارا \* ﴿ وَقَالَ قَيْسُ بِنْ زَهِيرِ فِي مَالِكُ بِنْ زَهْيرِ وَمَالِكُ بِنْ بِدْرِ ﴾
- \* اخى والله خير من اخيكم \* اذا ما لم يجد بطل مقاما \*
- \* اخی والله خیر من اخیکم \* اذا ما لم یجد راع مساما \*
- اخى والله خير من اخيكم \* اذا الحفرات ابدين الحداما

قتلت به الحاك وخير سعد \* فان حربا حذيف وان سلاما ترد الحرب تعلبة بن سعد \* بحمد الله برعون البهساما وكيفِ تقول صبر بني حجان \* اذا غرضوا ولم يجدوا مقاماً وتغنى مرة الاثرين عنــا \* عروج الشاء تتركهم قياما ولولا آل مرة قد رأيتم \* نواصيهن ينضون القنــاما ﴿ وَقَالَ نَابِغَهُ بَنِّي ذَبِيانَ ﴾ ابلع بني ذبيان أن لا أخا لهم \* بعبس أذا حلوا الدماخ فأظل \* بحجمع كلون الاعبل الجون لونه × ترى في نواحيه زهيرا وحذيما × هم يردون الموت عند لقائه \* اذا كان ورد الموت لا بد أكرما \* ثم ان بني عبس ارتحلوا عز بني عامر فساروا يريدون بني نعلب فارسلوا اليهم ان ارسلوا الينا وفدا فارسلت اليهم بنوا نعلب بستة عشر راكبا منهم اين الخمس النعلى قاتل الحارث بن ظالم وفرح بهم بنوا نعلب واعجبهم ذلك فلما آتي الوفد بني عبس قال قيس انتسبوا نعرفكم فانتسبوا حتى مربابن الخمس فقال قيس ان زمانًا امنتنا فيه لزمان سوء قال أين الحمس وما اخاف منك فو الله لائنت اذل من قراد بمنسم ناقتي فقتله قيس وانمــا يقتله بالحارث بن ظـــالم لان الحارث كان قتل بزهير بن جذيمة خالد بن جعفر بن كلاب فلما رأى ذلك قيس قال يا بني عبس ارجعوا الى قو مكم فهم خير اناس لـــــــــم فصالحوهم فاما انا فلا اجاور بيتما غطفانيا ابدا فلحق بعمان فهلك بها ورجع الربيع وبنواعبس فقال الربيع بن زياد في ذلك حرّق قيس على البلا \* دحتي اذا استعرت اجذما اجذم ذهب ويقال انه نجذام الركض اذا اسرع جنة حرب جناها فما \* تفرُّ ج عنه وما أسلما عشية يردف آل الربا \* ب يعجل بالركض ان تلجما في نسخة غداة مررت بآل الرباب والرباب امرأة يعشقها قيس بن زهير ونمحن فوارس يوم الهرير اذ تسلم الشفتـــان الفمـــا عطفنا وراءك افراسنا \* وقد مال سرجك فاستقدما

اذا نفرت من ياض السيو \* ف قلنا لها أقدمي مقدما ولما انصرف الربيع وكان يسمى الكامل اتى بني ذبيسان ومعدد ناس من بني عبس فاتى الحارب بن عوف بن ابى حارثة المرى فوقفوا عليه فقالوا له هل احسست لنا الحارن بن عوف وهو يعالج نحيسا له فقال هو في اهله ثم رجعوا وقد لبس نيابه فقالوا ما رأينا كالبوم قط مركوبا قال ومن انتم قالوا بنوا عبس ركبان الموت قال بل انتم ركبان السلم والحياة مرحبا بكم لا تنزلوا حتى تأتوا حصن بن حذيفة قالوا أنأتي غلاما حديث السن قد قتلنـــا اباه واعـــامه ولم نره قط قال الحارث نعم الفتى حليم وانه لا صلح حتى يرضى فاتوه عند طعامه ولم يكن رآهم فلما رآهم عرفهم قال هؤلاء بنو اعبس فلما اتوه حيوه فقــال من انتم قالوا ركبان الموت فحياهم وقال بل انتم ركبان السلم والحياة ان تنكونوا احتجتم الى قومكم فقد احتاج قومكم اليكم هل اتيتم سيدنا الحارث بن عوف قالوا لم نأته وَ كَتموه اتبانهم اله فقال فأتوه فقالوا ما نحن ببارحيك حتى تنطلق معنا فخرج يضرب اوراك اباعرهم قبله حتى اتوه فلما اتوه حلف عليه حصن هـل اوك قبلي قال نعم قال فقم بين عشيرتك فاني معينك بما احببت قال الحارث أفأدعو معي خارجة بن سنان قال نعم فلما اجتمعها قالا لحصن أنجيرنا من خصلتين من الغدر بهم والحذلان لنا قال نغم فقاما باينهما فباؤا بين القتلى واخرجا لبني نعلبة بن سعد الف ناقة اعانهما فيها حصن بخمسمائة ناقة وزعوا انه لما اصطلح الناس وكان حصين بن ضمضم المرى قد حلف لا بمس غسلا حتى يقتل باخيه هرم بن ضمضم الذي قتله ورد بن حابس العبسي فأقبل رجل من بني عبس يقسال له ربيعة بن الحارث بن عدى بن نجاد وامه امرأه من بني فزارة يريد اخواله فلقي حصين بن ضمضم فقتله باخيه فقسال حيان بن حصن احد بني مخزوم بن مالك بن قطيمة انعيس

\* سالم الله من تبرأ من غيظ وولى آنامها يربوعا \*

\* قتلونا بعد المواثيق بالسحم تراهن في الدماء كروعا \*

ان تعیدوا حرب القلیب علینا \* تجدوا امرنا احذ جمیعا

فلما بلغ فزارة قتــل حصين بن ضمضم ربيعة بن وهب غضبوا وغضب حصن

فى قتل ابن اختهم وفيما كان من عقد حصن لبنى عبس وغضبت بنوا عبس فارسل اليهم الحارث بابنه فقال اللبن احب اليكم ام انفسكم يعنى ابنه يقول ان شتم فاقتلوه وان شبتم فالدية قالوا بل اللبن فارسل اليهم بمائة من الابل دية ربيعة ابن وهب فقبلوا الدية وتموا على الصلح فقال ذلك فى شيتم بن خويلد الفزارى علم حلت امامة بطن النبن فالرقب \* واحتل اهلك ارضا تنبت الرتما \*

من ذات شك الى الاعراج من اضم \* وما تذكره من عاشق انما \*

\* هم بعید و شأو غیر مؤتلف \* الا بمزؤدة لا تشتکی السأما \*

انضبتها من ضحاها او عشیتها \* فی مستنب یشق البید والا کما \*

: سمعت اصوات كدريّ الفراخ به + مثل الاعاجم تغشى المهرق <sup>الق</sup>لما +

ا يا قومنــا لا تعرونا بمظلـــــة + يا قومنا واذكروا الآباء والقدما +

\* في جاركم وابنكم اذ كان مقتله \* شنعاء شيبت الاصداغ واللمما

عبى المسود بها والسائدون ولم \* يوجد لها غيرنا ،ولى ولا حكما \*

\* كنا بها بعدما طيخت عروضهم \* كالهبرقية ينق ليطها الدسما \* اى ينقطر منها الدم طيخت دنست والعليخ الفساد والهبرقية والهبرق الحداد اراد كالسيوف التي تسبق الدم والليط اللون ليط الانسان جلده

ولونه

\* انى وحصنا كذى الانف المقول له \* ما منك انفك ان اعضضته الجلما \* اى لا استغنى انا عن حصن كما لا يستغنى عن الانف

\* أن اجار عليكم لا أبا لكم \* حصن تقطر آفاق السماء دما \* أدوا ذمامة حصن أو خذوا بيد \* حرباته شالوقود الجزل والضرما \* الضرم صغار الحطب أى اعطوا الرضى بدية أو غيرها أو اثذنوا بحرب وقال في ذلك عبد قيس بن فجرة أخو بني شمخ بن فزارة وهو بن عنقاء يعتذر من النه ضمة الله

عن حصين ابن ضمضم المرى

\* ان تأت عبس وتنصرها عشيرتها \* فليس جار ابن يربوع بمحذول \*

\* كلا الفريقين اغنى قتل صاحبه \* هـدا القتيل بمب امس مطلول \*

با.ت عرار بكحل والرفق معا \* فلا تمنوا اماني الاضاليل \*

وعرار مثل حذام وقطام اى اتفتموا واصطلحوا وعرار وكحل ثور وبقرة الحكانا فى سلمطين من بنى اسرائيل فعتر كحل فعقرت به عرار فوقع الشر بينهم حتى كا وا ان يتفانوا فضربت العرب بهما مثلا وقال زهير بن ابى سلى بذكر الحارث بن عوف و خارجة بن سنان و جلهما ما حملا من دماء بنى عبس وبنى ذبيان

- \* لعمرى لنعم السيدان وجدةا \* على كل حال من سجيل ومبرم \* الى آخر القصيدة وزعوا ان بنى مرة وننى فزارة لما اصطلحوا وباوؤا بين القتلى اقبلوا يسيرون حتى نزلوا على ماء يقال له قلهى وعليه بنوا تعلبة بن سعد ابن ذبيان فقالت بنوا مرة وبنوا فزارة لبنى ثعلبة اعرضوا عن بنى عبس فقد باوؤنا بعض القالى بعض فقالت بنوا ثعلبة كيف تبارؤن بعبد العزى بن حذار ومالك ابن سبيع أتهدرونهما وهما سيدا قيس فوالله لا نسم هذا باوفنا فنعوهم الماء حتى كا وا يمو تون عطشا فلما رأوا ذلك اعطوهم الدية و بزعون انها كانت اول الحالة فقال فى ذلك معقل بن عوف ابن سبيع الثعلي
  - لنجم الحبي نعلبة بن سعد \* اذا ما القوم عضهم الحديد \*
  - همردوا القبائل من بغيض \* بغيضهم وقد حي الوقود \*
  - یطل دماؤ هم والفضل فینا \* علی قلٰهی ونحکم ما نرید
     وقال الربیع بن زیاد فی حرب داحس ﴾
  - ٭۔ ان تك حربكم امست عواما ٭ فانی لم اڪے ن ممن جناہا ×
  - \* ولكن ولد سودة ارثوها \* وحشوا تارها لمن اصطلاها \*
  - \* فانى لست خاذلكم ولكر \* سأشنى الآن اذ بلغت اناها \*
- ولد سودة حذيفة واخوته الحمسة العهم سودة بنت فضيلة بن عمير بن جرية وقال عنترة بن شدار بن معاوية
  - الل عيرة -ين اجلب جعها \* عند الحروب باى حى تلحق \*
  - \* أبحى قيس ام بعذرة بعدما \* رفع اللواء لهــا وبئس الملحق \*
- ◄ واسأل حذيفة حين ارش بيتا \* حربا ذوائبها بموت تخفق \*
- فلتعلن اذا التقت فرسانها \* بلوى النحيرة ان ظنك احق \*

فهذا ما كان من حديث داحس وبلغنا ان الحرب التي كانت فيه اربعون سنة وصار داحس مثلا ويقال ﴿ أشأم من داحس ﴾ وقال بشير بن ابي العبسي

- ان الرباطُ النكد من آل داحس \* جرين فلم يفلحن يوم رهان \*
- \* فسببن بعــد الله مقتل مالك \* وغربن قيسا من وراء عــان \*
- ج وتمنع منك السبق ان كنت سابقا \* وتلطم ان زلت بك القدمان \*
- \* لطمن على ذات الاصاد وجعهم \* يرون الاذى من ذلة موهوان \* نم حدیث داحس والحمد لله رب العالمین 🔹 وکان من حدیث بیمس آنه کان رجلاً من بني غراب بن فزارة بن ذبيان بن بغيض وكان سابع سبعة اخوة فاغار عليهم ناس من اشجع وبينهم حرب وهم في ابلهم فقتلوا ستة وبتي ييهس وكان يحمق وكان اصغرهم فارادوا قُتله ثم قالوا ما تريدون من قتل هذا محسب عليكم برجل ولاخير فيه فتركوه فقــال دعوني اتوــــل معكم الى اهلى فانكم ان تركتمونى وحدى اكلتني السباع وقتلني العطش ففعلوا فاقبل معهم فلما كان في الغد نرلوا فنحروا جزورا في يوم شديد الحر فقالوا اظلوا لحم جُزوركم لا يفسد فقال بيهس ﴿ لَكُنَّ بِالاثْلَاتُ لَحْمَا لَا يُطْلُلُ ﴾ فقــالوا انه لمنكر وهموا ان يقتلوه نم تركوه ففــارقهم حتى انسُعب له طريق اهله فاتى امه فأخبرها الخبر فقالت ما جاءني بك من بين اخوتك فقال ﴿ لُو خَيْرُكُ القوم لاخترت ﴾ فارسلها مثلا ثم ان امه عطفت عليه ورقت فقال الناس احبت ام بيهس بيهسا ورقت له فقال بيهس ﴿ تُكُلِّ ارأمها ولدا ﴾ فارسلها مثلا ثم جعلت تعطيه ثباب اخوته ومتاعهم يلبسها فقال ﴿ يَا حَبِدَا الرَّابِ لُولَا الذَّلَّةِ ﴾ فارسلها مثلا وقال حبيب ابن عیسی لما اراد بیه س ان بیضی عنهم قال بعضهم کیف یأتی هذا السنی اهله بغير خفير فقال لهم بيهس ﴿ دعوني فكني بالليل خفيرا ﴾ فارسلها مثلاثم اتى على ذلك ما شاء الله نم انه مر على نسوة من قومه يصلحن امرأة منهن يردن أن يهدينهـا لبمض القوم الذين قتلوا آخوته فكشف ثويه عن استه وغطى به رأسه فقلن وبحك اى شئ تصنع فقسال

\* البس لكل حالة لبوسها \* اما نعيمها واما بوسها ﴾ \* فأرسلها مثلا فلما أتى على ذلك ما شاء الله جعل يتتبع قتلة اخوته فيقتلهم ويتقصاهم حتى قتل منهم ناسا فقال بيهس

بالها من مهجة يا لها \* انى لها الطعم والسلامه

قد قتل القوم اخوانها \* في كل و أد زقاء هامه

لائطرقنهم وهم نيام \* فابركن بركة النعامه \*

خ قلبض رجل وباسط اخرى \* و السيف اقدمه امامه \*

نعامة هو بيهس لقب بنعامة لقوله فابركر بركة النعامة ثم اخبر ان ناسا من اشجع في غار يشربون فيه فانطلق بخال له يكنى اباحشر فقال له هل لك في غار فيه ظباء لعلنا نصيب منهن قال نعم فاذ لملق بيهس بابى حسر حتى اذا قام على باب الغار دفع ابا حسر خاله في الغار فقال ضربا اباحشر فقال بعضهم ان اباحشر ابطل فقال ابوحشر محمره اخوك لا بطل محمد فارسلها منلا فكان بيهس منلا في العرب قال المتملس

- \* ومن حذر الايام ما حز انفه \* فصير ورام الموت بالسيف بيهس \*
- نعامة لما صرّع القوم رهطه \* تبين في انوابه كيف يلبس \*
   واول هذه الايبات
- \* وما الناس الا ما رأوا وتحدُّنوا \* وما العجز الا ان يضاموا فعجلسوا \*
- \* فلا تقبلن ضيمًا مخسافة ميتة \* وموتن بهمًا حرا وجلدك الهلس \* ومن حذر الايام الح وقال بعض الشعراء من بني بعلب وهو ابو اللحام
- \* لقمان منتصرا وقس ناطقا \* ولائنت اجرأ صولة من بيهس \* يريد به الاسد ههنا وهذا البيت غلط من المفضل لان بيهسا هو الاسد وليس بيهس الذي يلقب بنعامة ويدلك على ذلك البيت الذي بعده وهو لابي اللحام التغلي يمدح عباد بن عمرو بن كانوم
- \* يقص السباع كأن فحلا فوقه \* ضخم مذمرة شديد الافخس \* كان قس بن ساءدة من اياد مفوها ناطقا فوقف بسوق عكاظ على جل له اجر فقال ايها الناس اجتمعوا نم اسمعوا وعوا كل من عاش مات وكل من مات

فات وكل ما هو آت آت ان في السماء لخيرا وان في الارض لمعتبرا نجوم تمور و بحار لا تبور وسقف مرفوع ومهاد موضوع ما للناس يذهبون ثم لا يرجعون أرضوا فاقاموا . ام تركوا فناموا يحلف بالله قس بن ساعدة ان لله لدينا هو احب اليه مما نحن فيه • زعوا ان رجلا من بني عرو بن سعد بن زيد مناة ابن تميم يقال له عياض بن ديهث اورد ايله على ماء فصادف عليه رعاء الحارث ابن ظالم المرى مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ابن سعد بن قيس بن عيلان فادلى عياض بن ديهث داوه ليستى عاشيته فقصر رشــاؤه واســتعار بعض ارشــية رعاء الحارث بن ظالم فأعاروه حتى ستى ابله ثم اصدرها فلتيه بعض حسم النعمان فاخذ اهله وماله فنادى يا حار يا حاراه فركب الحارث حتى اتى النعمان وقد كان لني عياضًا قبل ذلك فقال له ويلاً، ومتى اجرتك قال فاني عقدت رشائي برشاء رعائك فسقيت ابلي واخذت وذلك الماء في بطونها فقسال له الحارث ان في هذا لجوارا ثم اتى النعمان فقال ابيت اللعن انك اخذت ابل حارى واهله وولده فقــال النعمان أفلا تشدها وهبي من اديمك اول يعني قتل الحارت بن ظالم خالد بن جعفر وهو جار للاسود بن المنذر بن ماء السماء اخي النعمان ثم ان النعمان اوعد الحارث وعيدا شديدا فقسال له الحارث ﴿ هل تعدون الحيلة الى نفسي ﴾ فارسلها مثلا اي هل تريد محيلتك ان تقتلني هذا غايتك يريد هل يكون شي بعد الموت ثم انصرف فلما انصرف تدبر النعمان كلته فندم على تركه ثم طلبه فلم يجده وكانت سلمي بنت طالم اخت الحارث تحت سنان بن ابي حارثة بن نشيبة بن غيظ بن مرة وكان انعمان قد دفع الى سينان ابن ابي حارثة ابنا له يكون عنده فجاء الحارث الى اخته فقال أن سنانا يقول لك زيني ابن النعمان حتى آتى به اياه لعله يصنع الينا خيرا ففعلت فانطلق به الحارث فضرب عنقه ثم هرب فلحق بمكة وكان رد على ابن ديهت بعض ما اخذ منه فقال الحارث بن ظالم

\* قف فاسمعا اخبركما اذ سالتما \* محارب مولاه و تكلان نادم \* مولى ابن عمه اى انا نحارب ابن عمى سنان بى ابى حارثة الذى كان عنده ابن النعمان

- \* فاقسم لولا من تعرض دونه \* لخالطه ما في الحديدة صارم \*
- حسبت ابا قابوس انك فائز \* ولما تذق ذلا وأنفك راغم \*
- ان تك اذواد اصبن ونسوة \* فهذا ابن سلمي رأسه متفاقم
- علوت بذى الحيات مفرق رأسه \* ولا تركب المكروه لولا الاكارم \*
- خان سلاحی تجنویه الجماجم \*
- \* أخصى حمار ظل يكدم فجمة \* أيؤكل جيراني وجارك سالم \*
- \* بدأت بنيك واننيت بهذه \* وثالنة تبيض منها المقادم \* ﴿ وَقَالَ الفَرْزِدُقَ يَذَكُرُ ذَلِكُ ﴾
- \* كاكان اوفي اذينادي ابن ديبت \* وصرمنه كالمغنم المتنهب \*
- \* فقسام أبو ليلى اليه أبن ظالم \* وكان متى ما يسلل السيف يضرب \*
- \* وما كان جارا غير دلو تعلقت \* بحبليه في مستحصد العقد مكرب \*
- مكرب مشدود وعقد الدلو على عراقى الدلو يقال له الكرب ويقال للرجل أكرب دلوك وقال الفرزدق
- اعوذ بیشر والمعلی کلاهما \* بنی مالك اوفی جوارا وأكرم \*
- \* من الحارث المنجى عياض بن ديهث \* فرد ابو ليلي له وهو أظلم \*
- \* وما كان جارا غير داو تعلقت \* بعقد رشاء عقده لا يجذم \*
- \* فرد الحا عمرو بن مسعود ذوده \* جيماً وهنَّ المغنم المتقسم \*
- فاتى على ذلك ما شاء الله ثم ان الحارث قدم الحيرة فاخذ فاتى به النعمان فأمر به
- ابن الخمس النعلي فضرب عنقه زعموا أن رجلين من أهل هجر أخوين
- ركي احدهما ناقة صعبة وكانت العرب تحمق اهل هجر وان الناقة ندت
- و مع الذى لم يركب منهما قوس ونبل واسمه هنين فناداه الراكب منهما يا هنين
- أنزلني عنها ولوباحد المعزوين يعنى سهمه فرماه اخوه فصرعه فات فذهب
- قوله ﴿ وَلُو بَاحِدُ الْمُعْرُونِ ﴾ مثلا زعموا ان رجلا شابا غزلا خرج
- يطلب حارين لاهله فر على امرأه متنقبة جيله في النقباب فقعد بحذائهما وترك
- طلب الجارين وشغله مَا سَمَع من حسن حديثها وما رأى من جالها في النقباب
- فلا سفرت عن وجهها اذا لها اسنان مكفهرة منكرة مختلفة فلما رآها ذكر حماريه

فقال ﴿ ذَكَرَى فُوكَ جَارَى اهلَى ﴾ فذهب قوله مثلا وخلى عنها فوم ان رجلا في الجاهلية كانت له فرس حرببة معلة قد تألفها وعرفته فبعنه قومه طليعة في بروضة فاعجبته وهو لا يدرى ان العدو قريب منه فنزل فخلع لجام فرسه وخلى عنها ترعى فيناهو على دلك اذ طلعت عليه خيل العدو دواس اى يتبع بعضهم بعضا فاخذوه وطلوا الفرس فسبقتهم فلم يقدروا عليها فتجبوا منها ومن جودتها فقالوا ان دفعتها الينا فانت آمن والا قتلناك فظن الرجل انهم قالموه الله يغد نفسه فدعاها فجاءت فقال والا قتلناك فظن الرجل انهم قالموه الله يغد نفسه فدعاها فجاءت فقال ان قوما كانوا في جزيرة من جرائر البحر في الدهر الاول ودو نها خليج من البحر فاتاها قوم ير يدون ان يعبروها فلم يجدوا معبرا فجعلوا ينفخون اسقيتهم الربح فاتاها قوم ير يدون ان يعبروها فلم يجدوا معبرا فجعلوا ينفخون اسقيتهم الربح تخرج حتى لم يبق في السقاء شي وغنيه الموت فنادى رجلا من اصحابه ان يا فلان اني قد هلكت فقال ﴿ ما ذنبي يداك اوكنا وفوك نفخ ﴾ فذهب قوله مثلا اوكيت راس السقاء اذا شددته وقال بعض الشعراء

\* دعاؤك جد البحر انت نفخته \* بفيك واوكته بداك لتسبحا \* زعوا ان شيخاكانت بحته امراة شابة فكانت تراه اذا اراد ان ينتعل قعد فانتعل وكانت ترى الشبان ينتعلون قياما فقالت با حبذا المنتعلون فياما فسمع ذلك منها فذهب ينتعل قائما فضرط وهي تسمع فقالت في اذا رمت الباطل انجح بك اي غلبك فارسلتها مئلا \* زعوا ان الحارث بن ابي شمر الغساني سأل انس ابن الحجيرة عن بعض الامر فاخبره به فلطمه فقال في ذل لو اجد ناصرا بم قال الطموه فقال انس في لو نهى عن الاولى لم يعد للآخرة في فارسلها مئلا فقال زيدوه فقال انس ايها الملك في ملكت فأسجح في فارسلها مئلا فامر ان يكف عنه \* زعوا ان قوما شردت ابل بني صحار بن وهب بن فامر ان يكف وهو ابو الطماح بن عمرو بن قعين حتى وقعت في بلاد بني عوف بن سعد بن ذيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عبلان فركب الجميم وهو منقذ بن الطماح بن قيس في طلب الابل حتى عبلان فركب الجميم وهو منقذ بن الطماح بن قيس في طلب الابل حتى عبلان فركب الجميم وهو منقذ بن الطماح بن قيس في طلب الابل حتى عبلان فركب

وقع في بلاد بني مرة قال فانتهيت الى بيت عظيم فأنخت اليه ووضعت رحلي عنده في عشية متغيمة فاذا في البيت الذي انخت بفنائه رجل شاب مضاجع ربة البيت قد غلبته عينه فنام فحسبته رب هذا النيت فلم ألبث الا قليلا حتى راح الشاء فحبست في العطن ثم راحت الابل وفيها افراس ومعها رعاَّؤها فحبست في العطن ثم طلع رجل على فرس يصهل فارتاحت له الخيل وارتاحت العبيد لذلك وجاءحتى وقف عليهم فقال ماذاكم السواد بفناء الىيت قالوا ضيف قال فملا رأيت ذلك عرفت انه رب البيت وأن الفتي ليس منها في شيُّ فدخلت البيت فاحتملت الفتي حتى ارزته من وراء البيت فاستبقظ بي فقال أما انت فقد انعمت على فن انت فقلت آنا منقذ بن الطماح قال أو في الابل جئت قلت نعم فقال ادركت امكت لياتك هذه عند صاحب رحلك فاذا اصبحت فأت ذاك ألعلم الذي ترى فقف عليه نم ناد با صباحاد فاذا اجتمع البك الناس فاني سآتيك على فرس ذنوب بين بردبن فأعرُّض لك الفرس مرتين حتى تئب عليه فاذا فعلت ذلك فثب خلفي ثم ناد با جار نا جار المخاض فالك اذا فعلت ذلك ادركت قال واذا هو الحارن بن ظلم فلما اصبحت فعلت الذي امرني به فنساديت يا صباه فاتاني الناس حتى حاني آخر من جاء فعرض لي فرسه فوثيت عليه فاذا انا خلفه فقلت با چار يا چار ايخاض فاحارني وحولت رحلي اليه فكنت عنده اياما لا يصنع شيئا ثم قال سبني بغضب لحمى فقلت لا اسبك الما قال فقل قولا يعذرني له قومي قال فكنت حتى اذا اوردوا النعم جعلت أسقى وأرتجز فقلت وكانت في الابل الذي ذهبت ناقة يقال لها اللفاع

```
    انى سمعت حنة اللفاع * فى النعم المقسم الاوزاع
```

ناقة ما وليدة جياع \* اما اذأ اجدبت المراعى \*

خانها تحلب في الجاع \* اما اذا إخصبت المراعي \*

<sup>\*</sup> فانها نهى من النقاع \* فادعى ابا ليلى ولا تراعى \*

خ ذلك راعيك فنعم الراعى \* الا يكن قام عليه ناعى

لا تؤكلي العام ولا تضاعي \* منتطقا بصارم قطاع

پفری به مجامع الصداع \*

فلما سمع بذلك الحارث وكان يكنى ابا ليلى اقبل يسعى مخترطا سيفه فقال

هل یخرجن ذودك ضرب تشذیب \* ونسب فی الحی غیر ماشوب \*
 هذا او آنی و او ان المعلوب \*

ثم نادى الحارث من كان عنده من هذه الابل شئ فلا يصدرن بشئ من ذمتنا حتى يردها قال فردت جميعا محكانها غير الناقة التي يقال لها اللفاع فانطلق وانطلقت معه ذهو في عليها فوجدناها مع رجلين يحلبانها فقال لايما الحارث خليا عنها فليست لكما فضرط البائن منهما البائن الذي يقف من جانب الحلوبة الايمن و قال للحالبين البائن والمستعلى والمستعلى الذي من جانب الناقة الايسر فقال المستعلى والله ما هي لكما فقال الحارث فراست البائن اعلم في فارسلها مثلا ورد الابل على الجميع فنصرف بها • كانت امراة من طئ يقال لها مقارت بطئ وهي عليهم على اياد بن نزار بن معد يوم رحا حائر فظفرت بهم فاغارت بطئ وهي عليهم على اياد بن نزار بن معد يوم رحا حائر فظفرت بهم عورته فأعجبها فدعته الى نفسها فوقع عليها فحملت فاتيت في ابان الغرو عورته فأعجبها فدعته الى نفسها فوقع عليها فحملت فاتيت في ابان الغرو تغرق به فارسلتها منلا ثم جاؤا لعادتهم فرأوها نفساء لتغزو بهم فقالوا لها هذا اوان الغزو فاغزى ان كنت تريدين الغزو فجملت تقول في رويد الغزو ينمرق في فارسلتها منلا ثم جاؤا لعادتهم فرأوها نفساء مرضعا قد ولدت غلاما فقال بعض شعراء طئ

- نشت ان رقاش بعد شماسها \* حبلت وقد ولدت غلاما اكحلا \*
- خالله بخطئها ويرفع ذكرها \* والله يلحقها كشافا مقيلا \*
- کانت رقاش تقود جیشا جحفلا \* فصبت وحق لمن صبا ان تحبلا \*
- دری رقاس فقد اصبت غنیة \* فلا یصورك ان تقودی جعفلا \*
- زعوا ان المنذر بن امرئ القيس وهو جد النعمان بن المنذر وكانت اله ماء السماء امرأة من النمر بن قاسط قال المعارث ابن العيف بن عبد القيس والمنذر يومئذ محارب للحارث بن جبلة الغساني ملك الشام اهم الحارث بن جبلة فقال له الحارث بن العيف

لاهم ان الحارث بن جبله \* زنا على ابيه ثم قتله \*

\* وركب الشادخة المحجله \* وكان في جاراته لا عهد له \*

\* فاى فعل سبي لا فعله \*

وقال لحرملة بن عسلة اخى بنى مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان بن تعليه الحرملة بن عسلة عليه الحرائة من غسان فقال حرملة بن عسلة

ان الاله تنصفته \* بان لا اعنى وان لا احوبا

اي عبدته والنَّاصف الخادم قال الشاعر

\* وتلقى حصان تنصف ابنة عمها \* كما كان بلقى الناصفات الخوادم \*

\* وان لا اكافر ذا نعمة \* والا اخيب مستثيبا

خ وغسان قوم هم والدى \* فهل بنسينهم أن أغيبا

خ فأوزع بها بعض من يعتريك فان لها من معد كليبا

يقال كلب وكليب مثل معز ومعير والايزاع الاغراء

 خالك مندوحة \* وان عليها بغيب رقسا \*

فلما كان حين سار المنذر بن ماء السماء الى الحارث بن جبلة فالتقوا بعين اباغ فقتل المنذر بن ماء السماء وهزم جيشه وكان فيهم اخلاط من العرب من ربيعة ومضر وغيرهم فيكان ابن عساة في الجمع يومئذ مع المنذر فاسر هو فاحسن اليه الحارث بن جبلة و حمله وكساه وخلى سبيله وكان في جيش المنذر يومئذ رجل من بني حنيفة فقال له عمرو بن شمر بن عرو انما خرج متوصلا بجيش المنذر يريد ان يلمق باخواله من غسان وكانت امه منهم فرأى مصرع المنذر فاتاه فاخذ بردا كان عليه ثم اتى الحارث فاخبره انه فتله وهذا برده وكان ابن العيف العبدي في الاسراء فقال له الحارث من جبلة حين رقم اتدى ثلاث خلال اما ال اطرحك في جب فيه الاسد قد ضرى وجوع فتمكث احدى ثلاث خلال اما ال اطرحك في جب فيه الاسد قد ضرى وجوع فتمكث معه ليلة او ادمى بك من رأس طمار يعني جبل دمشف فان نجوت نجوت وان هلكت هلكت او يضربك الدلامس سيافه الذي يقوم على رأسه وهو اعظم هلكت هلكت او يضربك الدلامس سيافه الذي يقوم على رأسه وهو اعظم

الرجال واشدهم بعمود له من حديد ضربة فان نجوت نجوت وان هلكت هلكت فنظر في امره فكره الاســد وكــكره أن يلقي من رأس الجبل واختار أن يضربه الدلامس تلك الضربة فضربه على منكبه فدق منكبه ووركه ثم امر به فَالَقَى فَاحْتُسُبُ عَلَيْهُ رَاهُبُ فَدَاوَاهُ حَتَى بَرَى وَهُو مَخْبُلُ ﴿ كَانَ امْرُوَ الْقَيْسُ بْنَ حجر الكندى الشاعر رجلا مفركا لا تمحبه النساء ولا تكان امرأة تصبر معه فنز وج امرأة من طئ فايثني بها فأبغضته من تحت ليلته فكرهت مكانه فجعلت تقول با خير الفتيان أصبحت أصبحت فيرفع رأسمه فيرى الليل كما هو فيقول أصبح ليل فلما اصبح قال لها قد رأيت ما صنعت الليلة وقد عرفت ان ما صنعت ذلك منكراهية مكانى في نفسك فا الذي كرهت مني قالت ماكرهتك فلم يزل بها حتى قالت كرهت منك الك خفيف العجزة ثقل الصدرة سريع الأراقة بطيُّ الافاقة فلما سمع ذلك منها قال لها هو انك لجديدة الركبة سلسة النقبة سريعة الوثُبة وطلقها وذهب قوله ﴿ اصبح ليل ﴾ منلا ﴿ كان النياس يتبايعون على طلوع الشمس وغروب الفمر من صبح ثلاث عشرة ليلة تخلو من الشهر أتطلع بعد غروب القمر ام قبله فتبايع رجلان على ذلك فقال احدهما تطلع قبل غروب القمر وقال آخر يغيب القمر قبل طلوع الشمس فكان قوم اللذين تبايعا ضلعوا مع الذي قال ان القمر يغرب قبل طلوع الشمس فقــال الآخريا قوم انــكم تبنون على فقال له قائل ﴿ ان يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر ﴾ فذهبت مثلا • زعموا ان إ امرأة بغيا كانت تؤاجر نفسها فاستأجرها رجل يدرهمين فلما جامعها اعجبها جاعه فجملت تقول ﴿ صَمَّا ودرهماك لك لا أَفْلَحُ مِن اعجلك ﴾ فذهب قولها مثلا • خرج رجل من طبئ يقال له جابر بن رالان ثم احد بني نعل بن سنبس ومعه صاحبان له حتى اذا كانوا بظهر الحيرة وكان للمنذر بن ماء السماء يوم يركب فيه في السنة لا يلقي فيه احدا الا قتله فلقي في ذلك اليوم بن رالان وصاحبيه فاخذتهم الخيل بالثوية فاتى بهم المنذر الثوية موضع بالحيرة وقال المنذر اقرعوا فايكم قرع خليت عنه وقتلت الباقيين فاقتزعوا فقرعهم

جابر فخلی سبیله وقتل صاحبیه فلمارآهما بن رالان یقادان لیقتلا قال ﴿ مَنْ عَرْ بَرْ ﴾ فارسلها مثلاً وقال جابر فی ذلك

پا صاح حی الرانی المتربا \* واقرأ علیه تحیة ان پذهبا \*

پا صاح آلم انها انسیة \* تبدی بنانا کااسیور مخضبا

ولقد لقيت على الثوية آمنا \* يسق الخميس بها وسيفا احدبا

\* كرها اقارع صاحبي ومن يفز \* منا يكن لاخيه بدأ مرهبا \*

لله دری یوم اترك طائعا \* احدا لائعد منهما او اقربا
 احدا ای احد الاخوین یلوم نفسه علی ترکه ایاهما

خوفت جدى يوم ذلك اذ بدا \* اخذ الجدود مشرقين وغربا \*

کر الفنون علیك دهرا قلما \* كر الثقسال بقوده ان پذهبا \*

ولقد ارانا ما اکین لرأسه \* نزعا خزامة انفه ان یشغیا \*

خوا ان امرأة كان لها صديق وهو لزوجها عدو وكانت معجبة قال لها لا اشتنى ابدا حتى اجامعك وزوجك يرانى فاحتالى لى وكان لزوجها بهم فكان برعاها بفناء بيته فاصطنعت له سربا الى جنبها ثم جعلت له غطاء وكان رب البيت يرعى حول بيته فلا تبرز من البيت وتباعد عنه وثب عليها صديقها فرآه زوجها فاقبل مسرعا قد ذهب عقله فلما رآه صديقها مقبلا دخل السرب وجاء الرجل وقال المرأة ما هذا الذى رأيت معك قالت ما رأيت من شئ وهذا البيت فانظر فيه فنظر فلم ير شيئا فعاد الى غنمه وعاد صديقها اليها فلا رآه زوجها اقبل وعاد صديقها الى سربه فلا جاء قال ما هذا قالت وهل ترى من الزوج فلا يرى شيئا ثم يعود صديقها اليها اذا ذهب زوجها فلا اكتر زوج المرأة في قد نراك فلست بشئ في فارسلها مثلا واما هذا المثل زوج المرأة في قد نراك فلست بشئ في فارسلها مثلا واما هذا المثل زوج المرأة في قد نراك فلست بشئ في فارسلها مثلا واما هذا المثل النهار الصبوح فرعموا ان رجلا نزل ببيت من العرب ليس لهم مال فا تروه على انفسهم فغبقوه غبوقا قليلا فبات بهم ليستوجب ان يصبحود فقال ابن أغدو اذا اصبحتموني اى انه لا بد من ان يصبحوه فقالوا أعن صبوح ترقق فذهب اذا الميت الميالة العالية المنات بهم ليستوجب ان يصبحود فقال ابن أغدو اذا اصبحتموني اى انه لا بد من ان يصبحوه فقالوا أعن صبوح ترقق فذهب اذا الميت برقق فذهب اذا الميت برقق فذهب النها الميت ترقق فذهب النها الميت برقق فذهب النها الميت ترقق فذهب النها الميت ترقق فذهب النها الميت ترقق فذهب النهاد الميت ترقق فذهب النهاد الميت ترقق فذهب النهاد الميت ترقق فذهب النهاد الميت ترقق فذهب الميت الميت بهم الميت ترقق فذهب الميت ترقق فذهب الميت الميت الم

قولهم مثلا الصبوح شراب النهار والغبوق شراب الليل ♦ زعوا ان سلحـــا من قضاعة وغسان احتربوا فظهرت عليهم سليم وكان غسان يؤدي اليهم دينارين على كل رجل منهم وكان سبطة بن المنذر السليحي هو يجيي الدينارين منهم لسليم فاتي رجلا منهم يقال له جذع بن عرو وعليه ديناران فقال اعطني الدينارين فقال اعجل لك احدهما واخر على الآخر حتى اوسر فقال سبطة ما كنت لاؤخر عليك شيئا فدخل جذع بيته وقال اقعدحتي اعطيك حقك فاشتمل جذع على السيف ثم خرج الى سبطة فضويه حتى سكت ثم قال ﴿ خَذَ مَنْ جَذَعَ مَا اعطاك ﴾ فارسلها مثلاً وامتنعت منهم غسان بعد ذلك اليوم • زعموا ان رجلا من جهينة رمى رجلا من القارة وهم بنوا الهون ابن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر فقتله فرمي رجل من القارة رجلا من جهينة وكان القارة فيما يذكرون ارمى حيّ في العرب فقال قائلهم ﴿ قد انصف القارة من راماهــا ﴾ فارسلهــا مثلا ﴿ زعموا ان امرأ القيس بن حجر الكندى كان مفركا لا يكاد يحظى عند امرأة تزوج امرأة ثيب فجلت لا تقبل عليه ولا تريه من نفسهما شيئا مما محب فقال لهما ذات وم ان أنا من زوجك الذي ڪان قبل فقالت ﴿ مرعى ولا كالسعدان ﴾ فارسلتهــا مثلا 🔹 زعموا ان امرأ القىس لما بلغه ان بني اسد قتلوا حجرا وكان ذلك اليوم يشرب فقــال ﴿ اليوم خمر وغدا امر ﴾ فأرسلهــا مثلا • زعموا ان همــام بن حرة بن ذهل بن شيبان بن نعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل وكانت امه لبني بنت الحزمر بن كاهل وكانت مر بني اسد بن خريمة اغار على بني اسد فقالت له امر أه منهم أبخالاتك يا همــام تفعل هدا قال 🍇 كل ذات صدار خالة لى ﴾ فارسلها منلأ ﴿ زعوا ان كعب بن مالك بن تيم الله بن معلبة بن عكابة تزوج رقاش ينت عروبن غنم بن تغلب بن وائل وكانت من اجل نساء الناس واكملهن خلقا فقال لها اخلعي درعك فقالت خلع الدرع بيد الزوج ثم قال اخلعي درعك لانظر اليك فقالت أن التحريد لغير نكاح منله فطاتها فتحملت الى اهلها فرت بذهل بن شيبان بن تعلبة فاتاها فسلم عليها وخطبها الى نفسها فقالت لخادمها انظرى اليه اذا بال أيبعثر ام يقعر فنظرت اليه الامة فقالت بقعر

فتر وجنه وعنده امرأة من بنى يشكر يقال لها الورثة بنت نعلبة وكانت لا تترك له امرأة الا ضربتها وأجلتها فخرجت رقاش وعليها خلخالان فقالت الورثة بخ بخ ساق بخلخال فقالت رقاش أجل ساق بخلخال من نحلة خال ليس كخالك البخال فونبث عليها الورثة لتضربها فضبطتها رقاش وغلبتها حتى حجزها عنها الرجال فقالت الورثة

\* یا ویج نفسی الیوم ادر کنی الکبر \* أابکی علی نفسی العشیة ام اذر \*

\* فوالله لو ادر حسےت فی بقیة \* للاقیت ما لاقی صواحبك الاخر \* فولدت رقاش لدهل بن شیبان مرة وابا ربیعة و محلا والحارث \* زعوا ان مرة بن ذهل بن شیبان بن ثعلبة كانت الاكلة اصابت رجله فامر بقطعها من الركبة فدعا بنیه لیقطعوها فكلهم ابی ان یقطعها فدعا نقیدا و هو هما ابن مرة وكان من اجبنهم فی نفسه فقال اقطعها یا بنی فجعل بهم به فقال ابوه اذا هممت فافعل فسمی هماما فقطعها همام فلا رآها قد بانت قال الو کنت منا حذوال شمی هماما فقطعها همام فلا رآها قد بانت قال او کنت منا حذوال شمی هاما مثلا \* اما قول الناس اعز من كلیب بن وائل شمن حدوناك بن ربیعة بن الحارث بن زهیر بن جشم بن بكر بن حبیب بن عرو بن عثم بن تغلب بن وائل كان سید ربیعة فی زمانه فكان الناس اذا حضروا عشم بن تغلب بن وائل كان سید ربیعة فی زمانه فكان الناس اذا حضروا المیاه مصر لم یتحوض انسان منهم حوضا الا ما فضل عن كلیب وكان یقول انی قد اجرت صید كذا وكذا منهم حوضا الا ما فضل عن كلیب وكان یقول انی قد اجرت صید كذا وكذا ان سعنة اخی معید

\* كفعل كليب كنت اخبرت أنه \* يخطط أكلاء المياه و يمنع \*

\* يجير على افناء بكر بن وائل \* ارانب صاح والظباء فترتع \*
فقيل اعز من كليب بن وائل فذهبت عزته مثلا وكان لكليب اخ يقال له امرؤ القيس بن ربيعة وهو مهلهل وعدى بن ربيعة وكانت ابل كليب لا يسقى معها ابل حين ترد الماء حتى تصدر وكان جساس ابن مرة ابن ذهل بن شيبان بن نعلبة امه الهسالة من بني عمرو بن سعد بن زيد مناة ابن غيم وكانت امها غنوية فجاورت امرأة من غنى مع جساس بن مرة ابن غيم وكانت امها غنوية فجاورت امرأة من غنى مع جساس بن مرة

للخؤولة فوردت ناقة للغنوية مع ابل كليب وهي عطشي فشرعت في الحوض فرآها فانكرها فقال ما هذه الناقة قالوا ناقة لجساس بن مرة من غني فرماها بسهم فاصباب ضرعهما فندت الى بيت الغنوية فرأتهما تسيل دما فاتت جساسا فصرخت اليه قال من فعل هــذا يناقتك قالت كليب فخرج هو وعرو بن الحسارث بن ذهل بن شيبان الىكليب فطعنه طعنة اثقلته وزعموا ان عمرو بن الحارث اجهز عليه فقال كليب حين غشيه الموت لجساس اغثني بشربة فقال ﴿ تجاوزت شبيبا والاحص ﴾ فارسلهــا مثلا شيب والاحص ماءان له • زعموا ان اسم ناقة الغنوية البسوس فصارت مثلا وقال الناس ﴿ اشأم من ناقة البسوس ﴾ كذا قال المفضل وانما اسم الغنوية البسوس واسم ناقنها سراب ثم ان جساس بن مرة ركب فرسه فركض ليؤذن اصحابه فر على مهلهل و هو وهمام بن مرة يضربان بالقداح وكانا متصافيين متو افقين لا يكتم واحد منهما صاحبه شيئا ابدا فلما رآه همام قال هذا جساس وقد جا. لسوءة والله ما رايت فخذه خارجة قبل اليوم فلما دنا من همام اخبره الخبر ثم مضي وعاد همام الى مهلهل وقد تغير لونه قال ما شأنك قد تغير لونك ما اخبرك هذا قال لا شيُّ ا فذكره العهد والميثاق قال اخبرني انه قتل كليبا قال له مهلهل ﴿ استم اضيق من ذاك ﴾ فارسلها مثلا ووقعت الحرب وتمايز الحيان بكر وتغلب فزعموا ان الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة وكان رجلا حليما شجاعاً لما رأى ما وقع من الشر قال ﴿ لا ناقة لي في هذا ولا جل ﴾ فارسلها مثلا واعترال فلم يدخل في شيء من امرهم ثم ان بني تغلب قالوا لا تعجلوا على اخوتكم حتى تعذروا فيما بينكم وبينهم فانطلق رهط من اشرافهم وذوى اسنانهم حتى اتو ا مرة بن ذهل ابن شيبان فعظموا ما بينهم وبينه وقالوا اختر منا خصالا اما ان تدفع الينا جساسا فنقتله بصاحبنا فلم يظلم من قتل قاتله واما ان تدفع الينا هماما او تقيدنا من نفسك فسكت وقد حُضرته وجوه بكر بن وائل فقالوا انك غير مخذول قال اما جساس فانه غلام حديث السن ركب رأسه فهرب حين خاف ولا علم لى به واما همام فابو عشرة واخو عشرة وعم عشرة ولو دفعته اليكم صيح بنوه في وجهبي وقالوا دفعت ابانا بجريرة غيره فهل لىكم الى غير ذلك هؤلاء بني " فدونكم احدهم فاقتلوه و اما انا فا انعجل من الموت وهل تزید الحیل علی ان تجول جولة فاكون اول قتیل و لكن هل لكم الی غیر ذلك قالوا وما هو قال لكم الف ناقه یضمنها لكم بكر بن و ائل فغضبوا وقالو الم ناتك لترذل لنا اي تعطینا رذال بنیك ولا تسومنا اللبن ثم تفرقوا فوقعت الحرب بینهم فاعتر ل الحارث بن عباد بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبة ثم ان بنی تغلب لقوا بجیر بن الحارث بن عباد وهو غلام فی ابله فاتوا به مهلهلا و كان رئیس بنی تغلب بعد كلیب و كان كلیب یضعفه و یقولی انما انت زیر نساء فلا اتی بجیر قال من انت یا غلام قال انا بجیر این الحسارت بن عباد وقد عرفت ان ایی قد کره امر هذه الحرب واعتر ل الدخول فیها قال من امك قال فلانة بنت فلان فامر به مهلهل فضربت عنقه الدخول فیها قال من امك قال فلانة بنت فلان فامر به مهلهل فضربت عنقه وقال بؤ بشسع نعل كلیب فبلغ الحارث بن عباد الخبر فقال نع القتبل قتیل اصلح بین ابنی وائل و هدأت الحرب بینهم فیه هو فداؤهم فقیل له ان مهلهلا حین بن ابنی وائل و هدأت الحرب بینهم فیه هو فداؤهم فقیل له ان مهلهلا حین الحارث بن عباد

- قرّبا مربط النصامة منى \* لقحت حرب وائل عن حيال \*
- لم اكن من جناتها علم الله واني محرها اليوم صالى \*
- لا بجير اغنى قتبلا ولأرهط كليب تزاجروا عن صلال

وقد كان رجل من بنى تغلب يقال له أمرؤ القيس بن أبان قال لمهلهل حين أراد ان يقتل بجيراً لا تقتل هذا الفتى فأن أباء اعترال هذا الامر ولم يدخل فيه فلما أبى مهلهل الا قتله قال ذلك التغلبي والله ليقتلن بهذا الفتى رجل لا يسأل عن أمه يعنى بشرفها هي اعرف من ذلك فالنق الحيان بكر وتغلب وأبو بجير فيمن شهد الفتال يومئذ فرأى فارسا من أشد الناس فحمل عليه فأخذه أبو بجير فقال ويلك دلني على أحد أبنى ربيعة مهلهل أو عدى قال فحالى أن دللتك على احدهما قال أخلى عنك قال فالله لى عليك بذلك قال نعم فلما استوثى منه قال فانى عدى بن ربيعة قال أبو بجير فأحلنى على أمرئ شريف كريم الدم قال فاحاله على عرو بن أبان بن كيب بن زهير فحمل عليه أبو بجير فقتله فقال أبو بجير في ذلك

لهف نفسي على عدى وقد اشعب للموت واحتوته البدان

\* طلَّ من طلُّ في الحروب ولم أوتر بجـيرا أبانه بن أبان \*

فارس. يضرب الكتسة بالسيف وتسمو امامه العيسان ثم انه اتى على ذلك ماشاء الله ان يأتى ثم اغار كشيف بن زهير التغلى على بكر بن وائل فهزموه فلحق به مالك وعمرو اينا الصامت من بني عامر بن ذهل بن تعلبة ان عكابة فلما رآهما كشف وكان رجلا شــدىد الحلق ألتي ســيفه فتقلده ا مالك بن الصامت وهو ابن كومة فهاب مالك كشيفًا ان يتقدم عليه فيأسره فادركهم عمروين الزبان بن مجــالد الذهلي فوثب على كشيف فاسـره فقـــال مالك بن كومة اسيرى وقال عمرو بن الزبان اسيرى فحكما كشفا في ذلك فقسال لولا مالك الفيت في اهلي واولا عرو لم اوسر فغضب عرو نلطم وجه كشيف فلما رأى ذلك مالك وكان <sup>حل</sup>يما تركه فى يدى عمرو وكره ال يقع فيه شر فانطلق عرو بكشيف الى اهله فكان اسرا عنده حتى اشترى نفسه وقال كشف اللهم أن لم تصب بني زبان بقارعة قبل الحول لا أصلي لك صلاة ابدا فكثوا غير كثيرثم ان بني الزبان خرجوا وهم سسبعة نفر فيميا بزعمون في طلب ابل لهم ومعهم رجل من عقيلة بن قاسـط يقــال له خوتعة فلمــا وقعوا قرببا من بني تغلب انطلق خوتعة حتى اتى كشيف بن زهير فقال له هل لك الى بني الزبان بمكان كذا وكذا وقد نحروا جزورا وهم في ابلهم قال نعم فجمع لهم ثم أتاهم فقسال له عمرو بن الزبان يا كنيف أن في وجهبي وفاء من وجهَّك فَخَذَ لَطَّ بَتْكُ مَنَّى أَوْ مَنَ آخُوتِي أَنَ شُئَّتَ وَلَا تَنْشُئُنَ آلْحَرِبُ وَقَدَ أَطَفَّأُهَا الله ذلك فداؤنا فابي كثيف فضرب اعناقهم وجعل رؤوسهم في الجوالق فعلقه في عنق ناقة لهم يقسال لها الدهيم وهي ناقة عمرو بن الزبان ثم خلاهسا في الابل فراحت حتى اتت بيت الزيان بن مجالد فقال لما رأى الجوالق اظن بني " اصابوا بیض نعام ثم اهوی بیده فی الجوالق فاخرج رأسا فلما رآه قال ﴿ آخرِ البر على القلوص ﴿ فذهبت مثلاً وقال النَّاسُ ﴿ اشْأُمْ مَنْ خُوتُعَةً ﴾ فذهبت مثلاً ای هم آخر المتاع ای هذا آخر آثارهم وقال الناس ﴿ اثقل من حمل الدهيم ﴾ فذهبت مثلا قال ثم ان الزبان دعا في بكر بن وائل فخذلوه فقال في ذلك

- بلغا مالك بن كومة ألا \* بأتى الليسل دونه والنهار
- خلا دماء بني ذهل من الحرب ما بقيت جبار
- \* أنسيتم قتلي كشيف وانتم \* ببلاد بها تبكون العشار \*
  - وكان اشد بكم بن وائل له خذلانا بنوا لجيم فقال الزبان في ذلك
- من مبلغ عنى الافكل مالكا \* و بنى القدار فاين حلنى الاقدم
- \* أبنى لجي من يرجى بعدكم \* والحي قد حربو ا وقد سفك الدم
- \* أبنى لجيم لوجمعن عليكم \* جمع الكعاب لقد غضبنا نرعم \*

الجمع التتابع بعض في اثر بعض يريد الكمبين اللذين يلعب بهما البزد وغيره فيمل الزباز لله عليه نذرا الا يحرم دم عقيلي ابدا او يدلوه كما دلوا عليه فكث فيما يزعمون عشر سنين فبينا هو جالس بفناه بيته اذ هو براكب قال له من انت قال رجل من عقيلة قال في انت فقدانا لك مج فارسلها مثلا قال العقبلي هل لك في اربعين بيتا من بني زهير متبدين بالاقطانتين قال نعم فنادى في اولاد ثعلبة فاجتمعوا ثم سار بهم حتى اذا كان قربا من القوم بعث مالك ابن كومة طليعة ينظر الهوم وما حالهم قال مالك فنمت وانا على فرسي في اشعرت حتى عبت فرسي في مقراة بين البيوت فكمعتها فتأخرت على عقبها فاستعمت جارية تقول لابيها يا ابت أتمدى الحيل على اعتابها قال وما ذاك يا بنية فسمعت جارية تقول لابيها يا ابن أتمدى الحيل على اعتابها قال وما ذاك يا بنية قالت لقد رأيت فرسا تمثى على عقبها قال يا بنية نامى ابغض الفات تكون كلوء العين بالليل ورجع مالك الى الزبان فاخبره الخبر فاغار على م فقتل منهم فيما يذكر بن غيم فاصاب في دلك مرقش فيهم جيرانا لهم من بني يشكر ثم من بني عبر بن غنم فقيال في ذلك مرقش فيهم جيرانا لهم من بني يشكر ثم من بني عبر بن غنم فقيال في ذلك مرقش اخو بني قيس بن ثعلبه

- \* اتانی لسان بنی عامر \* فجلت احادیثهم عن بصر \*
- باز بنی الوخم ساروا معا \* بجیش کضوء نجوم السحر

```
فلم يشعر القوم حتى رأوا * بريق القوانس فوق الغرر
    ففرقتهم ثم جعتهم * واصدرتهم قبلغبالصدر
        فیـــارب شـــلو تخطرفته * کریم لدی مزحف او مکر
         اى اخذته باقتدار في سرعة والشلو بقيه البدن وقد جملوه البدن
          وآخر شاص ترى جلده * كقشر القتادة غب المطر
        فكائن بحمران مزعف * ومن خاصع خده منعفر
المزعف المذرأ عن فرسه الشاصي الرافع رجله فكان الزبان قذفي جيفهم في
                               الاقطانتين وهم ركية فقال السفاح التغلى
        بني ابي سعد وانتم آخوة * وعتاب بعد اليوم شئ أفقم
       هلا خشیتم ان یصادف مثلها * منکم فیترککم کن لا یعلم
        ملائوا امن الاقطانتين ركية * منا وآبوا سالمين وغنموا
    ﴿ وَقَالَ الزَّبَانُ يُعْتَذُرُ الَّيُّ بَنِّي غُبُرُ النِّشْكُرِيِّينَ فَيْنَ اصْبِبُ مِنْهُم ﴾
        ألا أبلغ بني غبر بن غنم * ولما يأت دونكم حبيب
       فلم نقتلكم بدم ولكن * رماح الحرب تخطئ او تصيب
       ولواني علقت محيث كانوا * لبـل ثيـابها علق صبيب
             قال وكان السفاح قد قال فيشان بني الزبان لعمرو بن لائي الشيي
       ألامن مبلغ عمرو بن لائي + فان بيــان غلتهم لدنـــا
       فلم نقتلهم يدم ولكن * للؤمهم وهونهم علينا
       وانی لن یفارقنی بنــاك * یری التعداء والتقریب دـنــا
                      ﴿ وقال عمرو بن لائي ﴾
        قفا صنبع تعالج خرج راع * أجرنا في العقاب ام اهتدينا
• زعموا ان الهذيل بن هبيرة اخا بني ثعلبة بن حبيب بن غنم بن تغلب بن
وائل كان اغار على اناس من ضبة فغنم ثم انصرف فغياف الطلب
فاسرع السمير فقمال له اصحابه اقسم بيننا غنيمتنا فقمال انى اخاف ان
تشغلكم القسمة فيدرككم الطلب فنهلكوا فاعادوا عليه ذلك مرارا فحلا رآهم
لا يفعلُون قال ﴿ اذا عز اخوك فهن ﴿ فارسلها مثلا وتابعهم على
```

القسمة • زعموا ان ليث ين عمرو بن ابي عمرو بن عوف بن محلم الشيباني تزوج ابنة عمد جاعة بنت عوف بن محلم بن ابي عوف بن ابي عرو بن عوف بن محلم فشام الغيث فتحمل بإهله لينتجء، فقسال آخوه مالك بن عرو لا تفعل فاني آخاف عليك بعض مقسانب العرب ان يصبك فقسال والله ما اخاف احدا واني لطالب الغيث حيث كان فســـار باهله فلم يلبث الايسيرا حتى جاء وقد اخذ اهله وماله فقسال له مالك مالك فقال اصسالتني خيل مرت على قال مالك 🎉 رب عجلة تهب ريثًا ورب فروقة يدعى ليشيا و رب غيث لم يكن غيثًا ﴾ فذهب كلامه هذا امثـالا • زعموا ان كعب بن مامة الاياديّ خرج في ركب من اياد بن نزار وربيعــة بن نزار حتى اذاكانوا بالدهناء في حارة القيظ عطشوا ومعهم شيٌّ من ماء قليل المايشريونه بالحصى فيقتسمونه فشرب كل انسان منهم بقدر تلك الحصاة فشرب الةوم حصتهم فلما اخذكعب الاناء ليشرب نطر اليه شمر بن مالك النمرى فلما رآه كعب بنظر اليه ظن أنه عطشان فقال ﴿ اسق اخاك النمري يصطبح ﴾ فذهبت بمثلا نم ظعنوا وبالقوم مسكة غير كعب فنزلوا فاقتسموا الماء فلما بلغ كعبا نصيبه وادركه الموت نظر اليه النمرى فقال اسق اخاك النمرى يصطبح فشرب النمرى نصيبه وادركه الموت فنزل فأكتن في اصل شجرة فقيل له ﴿ أَنَا نُرِدُ المَّاءُ غَدَا فَرِدُ كَعَمَ اللَّهُ ورَّ ادْ ﴾ فارسلوها مثلا وقال الفرزدق

- \* وكنا كاصحاب بن مامة ادسيق \* اخا النمر العطشان يوم الفجاعم \*
- \* اذا قال كعب هل رويت ابن قاسط \* يقدول له زدني بلال الحلق \*
- ◄ وڪنت گلعب غير ان منيتي ◄ مأخر عـني يومهـا بالاخـارم ◄
   ﴿ وقال مامة بن عرو ﴾
- \* اوفى على الماء كعب نم قبل له \* ردكعب انك وراد فيا وردا \*
- \* ما كان من سوقة اسنى على ظمأ \* خمرا بماء اذا ناجودها بردا \*
- \* من ابن مامة كعب ثم عى به \* زو النيسة الاحرة وقدا \* اي لم تهتد المنمة الى قتله الا بالعطش وقال ابو كعب
- أمن عطش الدهنا وقلة مائها \* بقايا النطاق لا يكلمني كعب \*

- فلو انني لاقيت كعبيا مكسرا \* بانقياء وهب حيث ركبهيا وهب \* لا سيت كعبا في الحياة التي ترى \* فعسنا جيعا او لمكان لنا شرب \* ♦ زعوا أن الحارب بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن تعلبة طلق بعض نسائه بعدما اسن وخرف فخلف عليهـا من بعده رجل كانت تظهر له من الوجد به ما لم نكر تطهره للحارب بن عباد فلتي زوجها الحارب بن عباد فاخبره بمنز لته منهسا فقال له الحارث ﴿ عش رجبا تر عجبا ﴾ فارسلها مذلا • زعوا أن ميا- بن حن بن ربيعة بن حزام العذري من قضاعة نافر رجلا من اهل أليم الى حكم عكاظ في الشهر الحرام فاقبل مياد بن حر على فرسه وسلاحه فقال أنا مياد بن حن أنا ابن حياس الظعن واقبل اليماني عليدحلة بيانير فقال مياد بن حرر احكم بيننا ايها الحكم فقال الحكم ﴿ ازلام المعدى ونفر ﴾ نفر غلب وازلام سبق واسرع فذهب قوله منلا وقضي لمياد بن حي على صاحبه 🔹 اسرت همدان عرو بن خويلد بن نفيل بن عرو بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فحبسوه عندهم زماما وقيدوه وكان رجلا خفيف اللحم لا يكاد يسمى فلما اسر ودال حسه كمنر لجه وسم فكث اسبرا في همدار مأساء الله تم افتدى نفسه فرجع الى قومه وهو يادن كنير المحم فقالوا لقد سمنت وكنر لجك فقال ﴿ القيد والرُّعَةُ ﴾ فارسلها منلا • رعموا أن الحطيئة لما حضره الموت أكتنف أهله و ننو عمه فقالوا له يا حطئ اوص قال فبمَ وما اوصى ﴿ مالى بين بني ﴾ فارسلها منلا فقااوا له قد علمنا ان مالك بين بنيك فأوص قال ﴿ ويل السعر من راوية السعر 🤻 فارسلها منلا قالوا له أوص قال اخبروا اهل ضابئ بن الحارب انه كان شاعرا حيث نقول
  - ◄ لكل جديد لذة غير اننى ¥ وجدت جديد الموت غير لديذ
     ★ وانسد منل هدا البيت ﴾
- \* ما لجدید الموت با بسر لذة \* وكل جدید تستلد طرائمه \* ثم مات وكانت له امنال وهو الذی قال ﴿ لا تراهس علی الصعمة و لا تنشد قریضا ﴾ فارسلها منلا یعول ان الصعمة لا تذهب علی ما ترید و القریض اول ما ینشد یقول لا تنسد الشعر حتی تحکمه \* زعموا ان بعض ملوك غسان

كان يطلب فى بطن من عامله يقال لهم بنوا ساعدة وعامله من قضاعة ذحلا فاخذ منهم رجلين يقال لهما مالك وسماك ابنا عمرو فاحتبسهما عنده زمانا ثم دعا بهما فقسال انى قامل احدكما فالحكما اقتل عجمل كل واحد منهما يقول اقتلنى مكان اخى فلا رأى ذلك قتل سماكا وخلى سبيل مالك فقال سماك حين طن اله مقتول

خ فأقسم لو قالموا مالكا \* لكنت لهم حية راصده

برأس سبیل علی می صد \* و یوما علی طرق وارده

 الم سماك فلا تجرع \* فللموت ما نلد الوالده

وانصرف مالك الى قومه وقام فيهم ليالى نم ال ركبا مروا يسيرون وأحدهم تنفنى وهو يقول فاقسم لو قتلوا مالكا الح فسمعت دلك ام سماك فقالت با مالك قبح الله الحياة بعد سماك اخرج فى الطلب باخيك فخرح فى الطلب به حتى لهى قتله يسير فى ناس من قومه فقال من أحس لى الجمل الاحر فقالوا له وعرفوه لك مائة من الابل فكف فقال الله لا الحلب اثرا بعد عين من العبل مالك وحل على قامل اخيه فقتله و كان من غسان نم من بنى قير فقال مالك فى دلك

\* یا راکبا بلغن ولا تدعن \* بنی قیر وان هم جرعوا \*

فلیحدوا منل ما وجدت فانی کنت مینا قد مسنی وجع ×

لا أسمع اللهو في الندى ولا ينفعني في الفراش مضطجع

لا وجد ثكلى كما وجدت ولا \* وجد عجول اضلها ربع

\* ولا كير اضل ناقته \* يوم توافى الجيم فاجتمعوا \*

★ ينظر في اوجه الركاب فلا يعرف شيِّسا والوجه ملتمع

\* جلاته صارم الحديدة كاللحة فيه سنفاسيق دفع \*

خربه بادیا نواجـده \* یدعوصداه والرأس منصدع \*

بنی قیر قتلت سیدے \* فالیوم لا فدیة ولا جزع \*

بین قیر وباب جلق فی \* اثوابه من دمائه دفــع

خ فاليوم قنا على السواء فان \* تجروا فدهرى ودهركم جذع \*

 وكان فيما يذكر من حديث ابنة الزباء انها كانت امرأ، من الروم وامها من العمالقة فكانت تكلم بالعربية وكانت ملكة على الجزيرة وقنسرين وكانت مدائنها على شط الفرات من الجانب الغربي والشرقي وهي قائمة اليوم خربة وكان فيما يذكر قد شقت الفرات وجعلت انفاقا بين مدينتها انفاق جع نفق وهو السرب وكأنت تغزو بالجنود وتقاتل وهي فيما مذكر التي حاصرت ماردا حصن دومة الجندل فامتنع منها وحاصرت الابلق حصن تيماء فامتنع منها فقالت ﴿ تمرد مارد وعز الابلق ﴾ فارسلت قولها مثلا وكان جذيمة الابرش رجلا من الازد وكان ملكا على الحيرة وما حولها وكان ينزل الانبار وكان فيما يقـــال من احسن الناس وجها و اجلهم فذكر ان يخطبها وكان له ربيب ومولى يقال له قصير وكان رجلا لبيبا عاقلاً فنها، عنها وقال انه لاحاجة لها في الرجالةال وكان جذيمة اول من احتذى النعـال ورمى بالمنجنيق ورفع له الشمع فعصى قصيرا وكتب اليها يخطبها ويرغبها فيماعنده فكتبت أليه ان نعم وكرامة انا فاعلة ومثلك رغب فيه فاذا شئت فاشخص الى قدعا قصيرا وسار حتى اذا كان بمكان فوق الانبار يقال له البقة فدعا نصحاء، فشاورهم فيها فنها، قصير ورأى اصحابه هوا، فرنوها له فقال قصير حين رآه قد عزم ﴿ لا يطاع لقصمر رأى ﴿ فارسلهـــا مثلاً ومضى اليها في ناس كشير من اصحابه فارسل البها يعلمها آنه قد اتاها فهيأت له الخيول وقالت استقبلوه حين يدنو وقالت صفوا صفين فاذا دخل بين صفيكم فتقوضوا عليه فليسرمن مرعليه خلف حتى ينتهبي الى باب المدينة وذكر. ان قصيرا قد كان قال له حين عصاه وابي الا اتيانها ان استقبلتك الحيل فصفوا لك صفين فتقوض من تمر به منخلفك فان معك العصا فرسك 🤻 و انها لا يشق غبارها 🤻 فارسلها مثلا فتجلل العصائم انجءليها فلما لقيته الخيول وتقوضوا من خلفه عرف الشر وقال لقصير كيفُ الرأى فقال له قصير ﴿ بِقَدْ صَرَّمُ الامر ﴾ وذهب قوله مثلا وسار جذيمة حتى دخل عليها وهي في قصر

لها ليس فيه الا الجواري وهي على سريرها فقالت خذن بعضدي سيدكن ففعلن ثم دعت بنطع فأجلسته فعرف الشر وكشفت عن عورتها فاذا هي قد عقدت استها بشعر الفرج من وراء وركيها واذا هي لم تعذر فقالت ﴿ أَشُوارُ عُرُوسُ تُرَى ﴾ فارسلتهـا مثلًا فقال جذيمة بل شوار بظراء تفله ﴿ فقالت والله ما ذاك من عدم مواس ولا قلة اواس ولكين شيمة من آناس ثم امرت يرواهشه فقطعت فجعلت تشخب دماؤه في النطع كراهية ان يفسد مقعدها دمه فقيال جذيمة ﴿ لا محرنك دم هراقه اهله ﴾ فارسلها مثلا يعني نفسه ونجاً قصير حين رأى من الشر ما رأى على العصا فنظر اليه جذيمة والعصا مديرة تجرى فقال ﴿ يَا صَلَّ مَا تَجِرَى بِهِ العَصَّا ﴾ فذهبت مثلا وكان جذيمة قد استخلف على ملكه عرو بن عدى اللغمي وهو ابن اخته فكان يخرج كل غداة يرجو ان يلتى خبرا من جذيمة فلم يشعر ذات يوم حتى اذا هو بالعصا عليها قصير فلما رآها عمرو قال ﴿ خير مَا جاءت به العصا ﴾ فارسلها مثلًا فَلمَا حِاءه قصير اخبره الخبر فقال اطلب يثأرك قال كيف اطلب من اينة الزباء وهي ﴿ امنع من عقاب الجو ﴾ فارسلها مثلا فقال قصير اما اذا ابيت فاني ساحتال لها ﴿ فأعنى وخلاك ذم ﴾ فارسلها مثلا فعمد قصير الى انفه فجدعه ثم خرج حتى أتى بنت الزباء فقيل ﴿ لامر ما جدع قصير انفه 💸 فصارت مثلا فقيل للزياء هذا قصير خازن جذيمة قد اتاك قال فأذنت له وقالت ماجاء بك قال أتهمني عمرو في مشورتي على خاله باتيانك فجدعني فلا تقربي نفسي مع من جدعني فاردت ان آتيك فاكون عندك قالت فافعل قال فان لى بالعراق مالا كثيرًا وأن بها طرائف ثمــا تحبين أن يكون عندلــُ فارسليني واعطيني شيئًا بعله التحسارة حتى آتيك بمسا قدرت عليسه واطرفك من طرائف العراق ففعلت واعطته مالا فقدم العراق فأطرفها من طرائفها وزادها مالا كثيرا الى مالها فقال لها هذا ربح فاعجبها ذلك وسرت به فزادته اموالا كثيرة وردته الثانية فأطرفها اكثر مما كان اتاها يه قبل ذلك ففرحت واعجبهسا ونزل منها بكل منزلة ولم يزل يتلطف حتى علم مواضع الانفاق التي بين المدينتين ثم ردته الثالثة وزادته اموالا كثيرة عظيمة فاتى عمرا فقال احمل الرجال في التوابيت والمسوح عليهم الحديد حتى يدخلوا المدينة ثم ابادرها أنا وانت الى موضع النفق فنقتلها فعمد عمرو الى الني رجل من أشجع من يعلم ثم كان هو فيهم فلما دنوا أتاها قصير فقال لو صعدت المدينة فنظرت الى ما جئت به فانى ﴿ قد جئت بما صأى وضمت بخ فارسلها مثلا صأى من الابل والخيل وصمت من الذهب وغيره وكانت لا تنخاف قصيرا قد امنته فصعدت المدينة ورجع قصير الى العير يحمل كل بعير رجلين دارعين عليهم السلاح كل، فلما رأن ثقل الاحسال على الابل قالت

- اری الجمال مشیها وئیدا \* أجندلا یحمل ام حدیدا
- ام صرفانا باردا شدیدا \* ام الرجال فی المسوح سودا

الصرفان ضرب من التمر ويقال انه الرصاص و دخلت الابل كلها فلم يبق منها شئ وتوسطوا المدينة وكانت افواه الجواليق مربوطة من قبل الرجال لكنهم حلوها ووقعوا في الارض مستلئين فشدوا عليها وخرجت هاربة تريد السرب فاستقبلها قصير وعمرو عند باب السرب وكان لها خاتم فيه سم فصته وقالت الربيدي لابيديك عمرو شخ فذهب قولها مثلا وضربها عمرو وقصير حتى ماتت وقالت العرب في امرها و امر قصير فأكثروا فقال عدى ان زيد العبادي بخاطب النعمان

- الایا ایها المثری المرجی \* ألم تسمع بخطب الاولینا
   القصیدة كلها وقال نهشل بن حری الدارمی
- مولی عصانی واستبد بامره \* کما لم یطع بالبقتین قصـــیر \*
- خلا رأى ما غب امرى وامره \* وولت باعجاز المطي صدور \*
- تمنی اخیرا ان یکون اطاعنی \* وقد حدثت بعد الامور امور
   پال المنا الله یکی
  - ﴿ وقال المخبل السعدى ﴾
- پا ام عمرة هل هویت جماعکم \* ولکل من بهوی الجماع فراق \*
- بل كم رأيت الدهر زيل بينه \* من لا تزايل بينه الاخلاق \*
- خ طلب ابنة الزبا وقد جعلت له \* دورا ومسربة لها انفاق \*

## ﴿ وقال المتلس ﴾

- ومن حذر الايام ما حز انفه \* قصير وخاض الموت بالسيف بيهس \*
- \* نعامة لما صرّع القوم رهطه \* تبين في اثوابه كيف يلبس \* وقال ابو النجم حبيب بن عيسى كان جذيمة قال لندمائه بلغنى عن رجل من لخم يقال له عدى بن نصر ظرف وعقل فلو بعثت اليه فوليته كأسى قالوا الرأى رأى الملك فبعث اليه فاحضره وصير اليه امر كأسه والقيام على ندمائه فابصرته رقاش اخت جذيمة فاعجبت به فبعثت اليه اذا سقيت القوم فامزج لهم واسق الملك صرفا فاذا اخذت الحمر فاخطبنى اليه ففعل واجابه الملك واشهد عليه القوم وادخلته عليها من ليلتها فواقعها واشتملت على جل واصبح جذيمة فرأى به آثار الحلوق فقال ما هذه الآثار يا عدى فقال آثار العرس برقاش فزفر جذيمة وأكب على الارض واعتم يفكر في الارض واخذ عدى مهلة فلم محس له اثر وبعث جذيمة الى رقاش
  - خبرینی رقاش لا تے ذبینی \* أبحر نیت ام بھجین \*
  - ام بعبد فانت اهل لعبد \* ام بدون فأنت اهل لدون
     فارسلت اليه

لعمرى ما زنيت ولكنك زوجتنى فرضيت ما رضيت لى فتقلها الى حصن له فانزلها اياه وتم جلها فولدت غلاما فسمته عمرا حتى اذا ترعرع ألبسته من طرائف ثباب الملوك ثم ازارته خاله فلما دخل عليه القيت عليه منه المودة وقذف له فى قلبه الرحمة ثم ان الملك خرج فى سنة ملكية خصيبة قد اكمأت فبسط له فى بعض الرياض وخرج ولدان الحي يجتنون الكماة وخرج عمرو فيهم فى بعض الرياض وخرج الميا اكلوه واذا اجتناه جعله فى ثوبه ثم اقبلوا يتعادون واقبل معهم وهو يقول

\* هذا جناى وخياره فيه \* اذ كل جان يده الى فيه \* ثم استطارته الجن فلم يحسس ثم اقبل رجلان من بلة ين يقال لهما مالك وعقيل قد اعتمدا جذيمة بمدية معهما فنر لا في بعض الطريق وعمدت قينة لهما فاصلحت طعامهما ثم قربته اليهما فاقبل رجل طويل الشعر والاظافير حتى

جلس منهما مزجر الكلب ثم مديده فناولته القينة من طعامهما فلم يغن عنه شيئا ثم اعاديده فقالت القينة ﴿ اعطى العبد كراعا فطلب ذراعا ﴾ فارسلتها مثلا ثم سقتهما شرابا لهما من زق معهما ثم وكت الزق فقال عرو \* عدلت الكاس عنا ام عرو \* الى آخر البيتين وبروى صددت فسألاه عن نسبه فانتسب لهما فنهضا اليسه وقرباه ثم غسلاه ونظفاه وأابساه من طرائف ثبا بهما وقدما به على جذيمة فجعل لهما حكمهما فقالا منادمتك ما بقيت وبقينا فهما ندمانا جذيمة اللذان بقول متم بن نويرة حين رثى اخاه يذكرهما

- وكنا كندماني جذية حقية \* من الدهر حتى قيل لن يتصدعا \*
- ◄ فلم تفرقنا كأنى ومالكا خ لطول افتراق لم نبت ليلة معا
   ★ وقال آخر ﴾
- \* ألم تعلما أن قد تفرق قبلنا \* نديما صفاء مالك وعقيل \* وامر جذيمة بصرف عرو الى امه فتعمدته اياما حتى راجعته نفسه وذهب شحو به ثم ألبسته من طرائف ثباب الملوك وجعلت فى عنقه طوقا من ذهب ثم امرته يزيارة خاله فلما رأى لحيته والطوق فى عنقه قال ﴿ شب عرو عن الطوق ﴾ فارسلها مثلا ثم اقام مع خاله قد كفاه امره الى ان خرج جذيمة الى ابنة الزباء فكان من امره ماكان زعوا ان المنذر بن ماء السماء لما هلك وترك عرا وقابوسا وحسانا وامهم هند بنت الحارث بن أكل المرار الكندى والاسود بن المنذر وامه امرأة من تيم الرباب وعمرو الاصغر وامه امامة و بنين غيرهم لعلات وان عمرا ملك بعد ابيه المنذر وكان عمرو يدعى محرقا لانه احرق اليمامة فاستعمل عمرو بن امامة فلحق باليمن ير يد ان يستنصرهم على اخيه عمرو ويغزو ويغزو مهم فقال عمرو بن امامة فى ذلك
  - الابن امك ما يدا \* ولك الخورنق والسدير
  - خالاً منعن منسابت الضمران اذ منسع القصور

بکتائب تردی کے ما \* تردی الی الجیف النسور

\* انا بني العــــــلات تقضي دون شــاهدنا الامور · \*

فنزل عمرو فى مراد فلكوه وعظموه فتغطرس وجعل يريد ان يستعبدهم فقتلوه قتله ابن الجعيد المرادى فقال فى ذلك طرفة بن العبد

- ۱عرو بن هند ماتری رأی معشر \* أفاتو ا ابا حسان جارا مجاور
- \* دعا دعوة اذ شكت النبل صدره \* امامة واستعدى بذاك معاشرا \* فغزاهم عمرو بن هند حين بلغه قتل عرو بن امامة فظفر بهم فقتل فيهم واكثر واتى بابن الجميد سالما فلما رآه قال في بسلاح ما يقتلن الفتيل في فارسلها مثلا ثم امر به فضرب بالعمد حتى مات وزعوا ان براقش ابنة تقن كانت امرأة لقمان بن عاد وكان بنوا تقن من عاد اصحاب ابل وكان لقمان صاحب غنم وكان لايطعم لحوم الابل فاطعمته امرأته براقش من لحوم الابل فنحر ابلهم التي يحتملون عليها فاكلها ثم قاتل اخوتها على ابلهم فقيل في على اهلها المجنى براقش في فارسلت مثلا وزعوا ان لقمان بن عاد كان زوج اخته ارجلا من قومه ضعيفا احتى فولدت له فاحقت واضعفت فلا رأت ذلك اعجبها ان أبيكون لها ولد له مثل ادب لقمان اخبها ودهاه فقالت لامرأة لقمان ان اسبت اللبلة على طهر فهل لك على ان اجعل لك جعلا على ان تخليني واخى فاكون معمد اللبلة فقالت نعم فسكره و بات عند امرأته من الليلة فولدت غلاما فسمة، لقيما فلما افاق من سكره و بات عند امرأته من الليلة المقبلة قال النمر بن تولب العكلم، يذكر عجائب الدهر
  - لقيم بن لقمان من اخته \* وكان ابن اخت له وابن ما
  - \* ليالي حقت فاستحصنت \* اليسد فغر بها مظلما \*
- وزعوا ان لقيما خرج من احزم النماس وانكرهم وانه خرج هو ولقمان مغير من فاصابا ابلا فحسمدلقمان لقيما فقال له لقمان اختر ان شئت فسر بالليل

واسير انا في النهار وان شئت فأقم بالنهار واسير انا بالليل فاختار لقيم ان يسير بالليل ويقيم بالنهار واختار لقمان ان يسير بالنهار فاخذ لقيم حصته من الابل فحمل اذا كان بالنهار رعى ابله ونام حتى اذا كان بالليل سار بابله ليله حتى يصبح وكان يزعاها بالنهار ويسير بالليل وكان يتمان يسير بالنهار فتشغل ابله بالرعية عن السير وينام الليل فجملت ابله لا ترعى كثيرا فضمرت وابطأ في السير فسبقه لقيم فلما اتى اهله نحر جزورا فاكلوها وكان القمان ابنة يقال لها صحر فخبأت له من الجزور لجما تحف به لقمان اذا جاء فلما جاء لقمان طبخته او شوته ثم استقبلته به قبل ان ينتهى الى الحي قلما طعم من اللحم قال ما هذا قالت من لحوم العريضات اثرا قال ومن ابن لك هذا قالت جاء لقيم فنحر جزورا وكان لقمان يحسب انه قدسبق لقيما فلما اخبرته اسف فلطمها لطمة قال بعض من محدث ماتت منها وقال بعضهم ألني اضر اسها وقال ااناس في ذنب صحر انها اتحفته واكرمته وصدقته فلطمها فله فصارت مثلا وقال خفاف؛ بن ندية السلم،

وعباس يدب لى المنايا \* وما اذنبت الاذنب صحر

 خیف پلومنی فی حب قوم ۲ ابی منهم و امی ام عمرو

• وزعوا ان لقمان بن عاد كان اذا اشتد انستاء وكلب اشد ما يكون راحلة موطنة لاترغو ولايسمع لها صوت فيشتدها برحلها ثم يقول للناس حين يكاد البرد يقتلهم ألا من كان غازيا فليغز فلا شب لقيم ابن اخته اتخذ راحلة مثل راحلته فوطنها فلما كان حين نادى لقمان من كان غازيا فليغز قال لقيم انا معك اذا شئت فلما رآه قد شد رحلها ولم يسمع لها رغاء قال لقمان في أن برحل باتت من قال لقيم في وبرحلها بانت لقيم فذهب قولاهما منلا ثم انهما سارا فاغارا فاصابا ابلاثم انصرفا نحو اهلهما فنزلا فنحرا ناقة فقال لقمان للقيم أنعسى ام اعشى لك قال لقيم اى ذلك شئت قال القمان اذهب فارع ابلك حتى النجم قم رأس وحتى ترى الجوزاء كأنها قطا نوافر وحتى ترى الشعرى كانها نار فألا نكن عشيت فقد آنيت فقال لهلقيم نعم واطبخ انت لحم جزورك فاز ماء وأغله حتى ترى الكراديس كانها رؤوس شيوخ صلع وحتى ترى الضلوع وأغله حتى ترى الكراديس كانها رؤوس شيوخ صلع وحتى ترى الضلوع

كأنها نساء حواسر وحتى ترى الوذركأنها قطا نوافر وحتى ترى اللعم غطيا وغطفان فالا تكن انضجت فقد آنيت فانطلق لقيم في ابله ومكث لقمان يطبخ لحمه فلما اظلم لقمان وهو بمكان بقسال له شرج وهو اليوم ماء لبني عبس لكن لقمان قطع سمرات من شرج فاوقد النـــار حتى أنض بم لخمه ثم حفر دونه خندقًا فملائه نارًا نم واراها فملًا اقبل لقيم الى مكافهمًا عرف المكان وانكر ذهاب السمر ﴿ فَقَالَ اشْنَهُ شَرْجَ شَرْجًا لَوَ انْ اسْمِرًا ﴾ فارسلها مثلًا ووقعت ناقة من ابله فى تلك النار فنفرت وعرف لقيم انما صنع لقمان النار لتصيبه وانما حسده فسكت عنه ووجد لقمان قد نظم في سيفه لحما من لحم الجزور وكبدا وسناما حتى توارى سيفه وهو يريد اذا ذهب لڤيم ليأخذها ان ينحره بالسيف ففطن له لقيم فقال ﴿ فِي نَظِمِ سَيْفُكُ مَا تَرَى يَا لَقُمْ ﴾ فارسلها مثلًا وحسده لقمان الصحبة فقــال القسمة فأهــال لقمان ما تطيب نفسي ان تقسم هذه الابل الا و اناموثق فأوثقني فأونقه لقيم فلما قسم الابل سوى القسمة وبني من الابل عسر او نحوها فجشعت نفس لقمان فنحط نحطة تقطعت منها الانساع التي هو بها مونق ثم قال ﴿ لِي الغادرة والمتغادرة والافيل النادرة ﴾ فذهب قوله مثلا وقال لقيم قبيح الله النفس الحبينة هو لك ثم افترقا والغادرة الباقية والافيل تصغير افال الولد الصغير من الابل • وزعوا أن أبن بيض كان رجلًا من عاد تأجرا مكثرًا فكان لقمان بجير له تجارته و يجيره ويعطيه في كل عام جارية وحلة وراحله فلما حضر ابن بيض الموت خاف لقمان على ماله فقال لابنــه سر الى ارض كذا وكذا ولا تقارن لقمان في ارضه فان له في عامنا هذا حلة وجارية وراحله فسر باهلك ومالك حتى اذاكنت بثنية بمكان كذا وكذا فاقطعها باهلك ومالك وضع للقمان فيه حقه فاذا هو قبله فهو حقه عرفناه له و اتقيناه به وان لم يقبله و بغي ادركه الله بالبغي والعدوان فصار الفني حتى قطع الثنية باهله وماله ووصنع للقمان حقه فيهما وبلغ لقمان الخبر فلحقهم فلماكان فى الثنية وجد حقه فيها فَاخذه وانصرف وقال ﴿ سدُّ ابن بيض الطريق ﴾ فارسلها مثلا وقد ذكر ذلك شعراء العرب وقالوا فيه قال عمرو بن اسود الطهوى سددنا كما سدّ ابن بيض سبيله \* فلم يجدوا فرط الننية مطلعا

## ﴿ وَقَالَ عُوفَ بِنَ الْآحُوْصِ الْعَامِرِي ﴾

- ◄ سددنا كاسد ابن بيض فلم يكن ◄ سواها لذى احلام قومى مذهب ◄
   ﴿ وقال النجل السعدى ﴾
- \* لقد سد السبيل ابو حيد \* كما سد المخاطبة ابن بيض \*
- وزعوا ان رجلا من عاد كان لبيبا حازما بقال له جد نزل على رجل من عاد وهو مسافر فبات عنده ووجد عنده اضيافا قد اكثروا من الطعام والشراب قبله وانما طرقهم جد طروقا وبات وهو يريد الدلجة من عندهم بليل فقرش لهم رب البيت مبناة والمبناة النطع فناموا عنده فسلح بعض القوم الذين كانوا يشربون فغاف جد ان يدلج فيظن رب البيت انه هو فعل فقطع حظه من النطع الذي فام عليه ثم دعا رب المنزل حين اراد ان يدلج وقد طواه فقال المره هذا حظ جد من المبناة من فارسلها مثلا يقول انظر اليه ليس فيه شئ مما تكره وقد ذكرته العرب في اشعارها وقال مالك بن نوبرة
- « ولما اتیتم ما تمنی عدو کم \* عدلت فراشی عنکم ووسادی \*
- ◄ وكنت كجد حينقد بسهمه × حذار الحلاط حظ، بسوادى ×
   ﴿ وقال خراش ن شمير المحاربي ﴾
- \* ألا يتقى من كاس ان ضاع ضائع \* وكل امرئ لله باد مقاتله \*
- \* فيأثر بالتقوى و محتاز نفسـه \* اذا بادر الميقـات حينا يغـَــاوله \*
- \* كما احتاز جدّ حظه من فراشه \* بمسبراته في امره اذ يزاوله \*
- زعوا انه كان بين لقمان بن عاد و بين رجلين من عاد يقال لهما عرو وكانا ربى ابل وكان لقمان رب غنم فاعجب لقمان الابل فارادهما عنها فابيا ان يبيعاه فعمد الى ألبان غنمه من صأن ومعزى فجمع لبنا كثيرا ثم اتى تلعة هما باسفلها فأسال ذلك اللبن وفيه زبد كثير وانافح من انافح السخل فلما رأيا ذلك قال احدى سحبات لقمان هي فلم يلتفتا الى ذلك ولم يرغبا في ألبان الغنم فلما رأى ذلك لقمان قال خرير الانفح والنقد المذبح اشترياها ابنا تقن اقبلت ميسا وادبرت

هيسا وملائت البيت اقطا وحيسا اشتربإها ابني تقن انها الضأن تجز جفالا وتتبج رخالا وتحلب كثبا ثقالا فالا انصرف لا نشتريها يا لقم انها الابل جلن . فأُثقلن وزجرن فاعنقن وبغير ذلك أقلعن بغزرهن اذا قظن فلما لم يبيعاه الابل ولم يشتريا منه الغنم جعل يراودهما وكانا يهايانه وكان يلتمس ان يغفلا فيشهد على الابل فيطردها فلما كان ذات يوم اصابا ارنبا وهو يرصدهما رجاءة ان يصيب غفلتهما فيذهب بالابل فاجذ احدهما صفحة من الصفا فجعلها في الدمها ثم جعل عليها كومة من التراب فلا الارنب فلما أنضجاها نفضا عنها التراب فاكلاها ولما رآهما لقمان لا يغفلان عن ابلهما ولم يجد فيهما مطمعا لقيهما ومع كل واحد منهمها جفير مملوء نبلا وليس معه غبر سهمين فخدعهما فقهال ما تصنعان بهذه النيل الكثيرة التي معكما الها هي حطب فوالله ما اجل غير سهمين فان لم اصب بهما فلست بمصيب ثم قال رميت فرميت واثنيت فاثنيت الى ذلك ﴿ مَا حَيَّ حَيَّ أُو مَاتَ مَيتَ ﴾ فارسلها مثلاً فعمدا الى نبلهما فنثراها غير سهمين فعمد الى النبل فحواها فلم يصيب لقمان فيهما بعد ذلك غرة وكانت فيما يذكرون لعمرو بن تقن امرأة فطلقها فنزوجها لقمان فكانت المرأة وهي عند لقمان تكثر ان تقول ﴿ لا فتى الا عمرو ﴾ فارسلتها مثلا فكان ذلك نغيظ لقمان و يسوؤه كثرة ذكرها عمرا فقال لقمان قد اكثرت في عمرو فوالله لاقتلن عرا فقالت الك لن تفعل وكانت لابني ثقن سمرة عظيمة يستظلان فيها حتى ترد ابلهما فيسقياها فصعد فيها لقمان واتخذ فيها عشا ورجا ان يصيب بين ابني تقن غرة فلما وردت الابل تجرد عمرو وأكب على البئر يستنق فرماه لقمان من فوقه بسهم في ظهره فقال حس احدى خطيئات لقمان ثم اهوى الى السهم فانتر عه فرفع رأسه في الشجرة فاذا هو بلقمان فقال انزل فنزل فقسال استنى بهذا الدلو فزعوا ان لقمان لما اراد ان يرفع الدلوحين امتلا أنهض نهضة فضرط فقال له عرو بن تقن ﴿ أَضَرَطَا آخر اليوم وقد زال الظهر ﴿ فارسلها مثلاثم ان عمرا اراد ان يقتل لقمان فتسم لقمان فقال عرو أضاحك انت فقال لقمان ما اضحك الامن نفسي أما اني قد نهيت عما ترى قال ومن نهاك قال فلانة قال افلى عليك ان وهبتك لها لتعلنها ذلك

قال نعم فحلى سبيله فاتاها لقمان فقال لا فتى الا عمرو قالت أقد لقية قال نعم قد لقيته فكان كدا وكذا ثم اسرنى فاراد قتلى نم وهبنى لك فقالت لا فتى الا عمرو خوا ان لقمان كان يقول اذا امسى النجم قم رأس فنى الدار فاخنس وسمناهن فاحدس وانهش بنيك وانهس وان سئلت فاعبس احدس اضحعها فاذبحها وانهس اى اطعم بنيك خنس فى البيت اذا قعد وقال اذا طلعت السعرى سفرا اى عشيا ولم تر فيها مطرا فلا تغذون امرة ولا امرا وارسل العراضات اثرا يبغينك فى الارض معمرا سمفرا غروب الشمس قبل ال يغيب الشفق يقول لا تغذون جذعا جديا ولا عناقا على هذا القليل و زعموا انه الشفق يقول لا تغذون جذعا جديا ولا عناقا على هذا القليل ويسمنه و يرجو النه يصيد به او يحرس غمه فاتاه ذات يوم وهو جائع فوثب عليه الكلب فاكله فقيل هم سمن كلبك بأكلك في فذهبت منلا وقال بعض السعراء

- خلل علیه یوما یفرفره \* الا یلغ فی الدماء ینتهس \*
   یفرفره ای محرکه برأسه ویقطعه وقال مالك بن اسماء
- ◄ هم سمنوا كلبا ليأكل بعضهم خ ولو طفروا بالحزم لم يسمن الكلب خ
   ﴿ وقال عوف بن الاحوص لقيس بن زهير العبسى ﴾
- ارانی وقیسا کالسمن کلبه \* فخدشه انیابه و آظافره
- زعموا ان لقمان بن عاد جاور حيا من العمالقة وهم عرب فلا عساله لبنا ثم قال لجارية له انطلق بهذا العس الى سيد هذا الحي فاعطيه اياه واياك ان تسألى عن اسمه واسم ابيه فانطلقت حتى انتهم فاذا هم بين لاعب وعامل في ضيعته ومقبل على امره حتى مرت بنمانية نفر منهم عليهم وقار وسكينة ولهم هيئة فقامت تنفرس فيهم ايهم تعطى العس فرت بها امة فقالت لها جادية لقمان ان مولاى ارسلنى الى سيد هذا الحي بهذا العس ونهاني ان اسأل عن اسمه واسم ابيه فقالت لها الامة انى واصفتهم لك فخذى ايهم شئت او ذرى وفيهم سيد الحي فقالت الامة اما هدا فبيض مرض مرضة وقد

اسنت القوم فعدل مرضه عندهم اسناتهم وقد كانوا يريدون المسير فاقاموا عليه فاوسع الحيّ دقيقا نفيضا ولجا غريضا ومسكا رفيضا وكساهم ثيابا بيضا واما هـــذا فحممة غداؤه في كل يوم بكرة سنمة وبقرة شحمة ونعجة كدمة واما هذا فطفيل لبس في اهله بالمسرف النثر ولا النحيل الحصر ولا بينع الحيّ من خير ان ائتمروا واما هــذا فذفافة طرق الحبيّ حشا من الليل وولدان الحبيُّ ـ يتحدنون عنده فقام مستملا وسنان عملا الى جذعان الابل وهو محسبها جندلا فقذفها اليهم قذفا لاولها زحيف ولآخرها حفيف ولاعناقها على اوساطها قصيف واما هذا فالك اولنا اذا دعينا وحامينا اذا غزينا ومطعم اولادنا اذا شنونا ومفرج كل كربة ادا اعيت علينا واما هذا فثميل غضبه حين يغضب ويل وخيره حين يرضي سيل في اهله عبد وفي الجيش قيد ولم تحمل اكرم منه على طهورها ابل ولا خيل واما هسذا ففرزعة ان لهي جائعا اشبعه وان لتي قرنا جعجمه ای رمی به الی الارض و فد خاب جیش لا یغزو معه و اما هــذا فعمار صوات جار لا تخمد له نار للمطي عقار اخاذ ووذار فناولت العس مالكا وكان سيدهم فقال من انت ما جارية قالت جارية لقمان بن عاد قال وكيف هو قالت شيخ كبير وهو بخير قال ويلك وكيف بصره قالت كليل والاله لقد كل بصره واسترخى شفره فيا يبصر الاشف اي شيئا قليلا وانه على ذلك ليعرف الشعرة البيضاء بين صريح اللبن و الرغوة قال فيا بهي من قيافته قالت هو والله لقد ضعف بصره والمتبهت الآنار عليه وانه على ذلك ليعرف اثر الذرة الانثي من الذرة الذكر في الصفا الاملس في ليلة طلمة ومطر قال وكيف أكله قالت قليل والاله لقد كلُّ ضرسه وانطوت امعاق، وما بهي من اكله الا أنه يتفدى جزورا ويتعشى آخر ويأكل بين دلك جذعة من الابل قال فما بني من رمايته قالت قليل والاله لقد ضعف عضده وارعشت يده وما بني من رمايته الا أنه أذا رمي لم تقم ر أبضة ولم تربض قائمة ولم تمسك مخطساة ولدا قال ويلك كيف قوته قالتُ قليله والاله لقد رق عظمه وانحني ظهره وضعفت قوته وكبرت سنه وما بتي من قوته الا انه

اذا غدا في الله احتفر لها ركية فارواها واذا راح احتفر لها ركية فارواها وهؤلاء ايسار لقمان واياهم عني طرفة بقوله

- ◄ وهم ایسار لقمان اذا \* اغلت الشتوة ابداء الجزور
   ◄ وقال اوس بن حجر ﴾
- \* وایسار لقمان بن عاد سماحة \* وجودا اذا ما الشول است جرارا \* زعوا ان رجلا مضی فی الدهر الاول كان له عبد لم بكذب قط فبایعه رجل ليكذب لمولى العبد أرسله فليت عندى الليلة فانه بكذبك اذا اصبح فارسله مولاه معه فبات عنده فأطعمه لحم حوار وعمدوا الى لبن حلیب فجهلوه فی سقاء قد حزر فغضفضوا ذلك اللبن الحلیب فسقوه وفیه طعم الحلیب وفیه حزر السقاء فلما اصبح الرجل احتمل وقال للعبد الحق باهلك فلحق العبد حین احتمل القوم ولما بسیروا فلما تواری عنهم العبد حلوا مكانهم فی منز لهم الذي كانوا فیه واتی بسیروا فلما تواری عنهم العبد حلوا مكانهم فی منز لهم الذي كانوا فیه واتی لبنا لا محضا ولا حقیبا قال علی ایه حال ترکشهم قال ترکشهم قد ظعنوا لبنا لا محضا ولا حقیبا قال علی ایه حال ترکشهم قال ترکشهم قد ظعنوا فاستها الدی آساروا بعد او حلوا فی النوی یک ذبك الصادق فی فاستها والم و مال الذی بایعه واهله و زعوا ان النعمان بن فارسلها مثلا واحرز مولاه مال الذی بایعه واهله و زعوا ان النعمان بن فارسها المنون وکنان ذلك المجلس یسمی ضاحکا لبیاضه و كان النعمان فرس يقال له المیصور وقد ذکرته العرب فی اشعارها قال بسد بن ربیعة
  - لوكان شئ في الحياة مخلدا \* في الدهر ادركه أبو يكسوم \*
  - ◄ والحارثان كلاهما ومحرق \* والتبعان وفارس اليحموم \*
     ﴿ وقال الاعشى ﴾
  - ولا الملك النعمان يوم لقية \* بنعمته يعطى القطوط ويافق \*
  - عنى اليه السيلمون ودونها \* صريفون في انهارها والخورنق \*
- عشية \* بقت وتعليق فقد كاد يسنق \*

وكان للنعمان اخ من الرضاعة من اهل هجر يقال له سعد القرقرة وكان من اضحك الناس وابطلهم وكان يضحك النعمان ويعجبه وسعد الذي يقول

- \* محقباً ركزة وخبر رقاق \* وحباقاً وقطعة من نون \*

فرعوا ان النعمان قعد في مجلسه ذات يوم ضاحكا فأتى بحمار وحش فدعا بفرسه اليحموم فقال الجلوا سعدا على اليحموم واعطوه مطردا وخلوا عن هذا الجار حتى يطلبه سعد فيصرعه فقال سعد الى اذن اصرع عن الفرس وما لى ولهذا قال النعمان والله ليحملنه فحمل على اليحموم ودفع البه المطرد وخلى الجمار فنظر سعد الى بعض بنيه قائما في النظارين فقال المرا بانتوجوه اليتامى المناسلها مثلا فالتي الرمح وتعلق بمعرفة الفرس فضحك النعمان ثم ادرك فانزل فقال سعد القرقرة

- خ نحن بغرس الودى اعلم منا بقود الجياد في السلف
- پالهف امی آکیف اطعنه \* مستمسکا والیسدان فی العرف \*
- خد کنت ادرکنه فأدرکنی ۴ للصید جد من معشر عنف

- أذا الرجال ولدت اولادها \* فانتقضت من كبر اعضادهـــا
- \* وجعلت اوصابها تعتادها \* فهي زروع قد دنا حصادها \*

زعوا ان طفیل بن مالك بن جعفر بن كلاب كانت تحته امرأة من بنى القین بن جسر بن قضاعة فولدت له نفرا منهم یزید وعقیل فتبنت كبشـة بنت عروة بن جعفر عقیلا و حیانت ضرتها فعرم بعض العرامة علی امه ففر منها فادركته وهو یرید ان یلجأ الی كبشة فضربته امه فألقت كبشة نفسها علیه ثم قالت ابنی ابنی فقالت القینیة پر ابنك من دمی عقبیك پر فارسلتها مثلا فرجعت كبشة وقد ساءها ما قالت القینیة فولدت عامر بن الطفیل بعد ذلك فرجعت ان عصام بن شهبر الجرمی كان اشـد الناس بأسـه و ابینهم لسانا واحزمهم رأیا ولم یكن فی بیت قومه و كان من صلحائهم و كان علی عامة امر النعمان قال قائل من الناس و كیف نزل عصام بهذه المنزلة من النعمان ولیس فی بیت قومه و لیس بسیدهم

﴿ فقال عصام ﴾

نفس عصام سودت عصاما \* وجعلته ملك هماما

ألم اقسم عليك لتخبرني \* أمجمول على النعش الهمام \*

خانی لا ألومك فی دخول \* ولكن ما وراءك یا عصام

• زعموا ان رجلا من العرب خطب الى قوم من العرب فناة لهم ورغب فى صهرهم وكانت فناتهم سوداء دميمة فاجلسوا له مكانها امرأة جيلة فاعجبه فتر وجها فلما ادخلت عليه اذا المرأة غير التى رأى قال ويلك من انت قالت فلانة ابنة فلان اسم المرأة التى تزوج قال ما انت بالتى رأيت قالت فلا علقت معالقها وصر الجندب في فارسلتها مثلا قال فان كنت انت فلانة فالحق باهلك فانت طالق • زعموا ان زهير بن خباب بن هبل الكلبي وفد الى بعض الملوك ومعه اخوه عدى بن خباب وكان عدى محمق فلما دخلا شكا الملك الى زهير وكان ملاطفا له ان امه شديدة الوجع فقال عدى اطلب لها كرة حارة فغضب الملك و امر به ان يقتل فقال له زهير ايها الملك انما اراد عدى ان جعث لك الكمأة فانا نستحبها وننداوى بها في بلادنا فامر به فرد

فقال له الملك زعم زهير انما اردت كذا وكذا فنظر عدى الى زهير فقال ﴿ اقلب قلَّابٍ ﴾ فارسلها مثلاً ﴿ زعموا انْ سَلْحَا مِنْ قَضَاعَةُ طَلَّمُوا ﴿ غســـان في حرب كانت بينهم فادركوهم بالقسطـل فقالوا ﴿ يُومُ كَيُومُ القسطل ﴾ فذهبت مثلا • زعموا ان امرأة كانت بغيا ثؤاجر نفسها وكان لها بنات فخافت ان يأخذن مأخذها فكانت اذا غدت في شأنها قالت احفظن انفسكن واياكن ان يقربكن احد فقــالت احداهن ﴿ تنهانا امنــا عن البغي وتغدو فيه ﴿ فذهبت مثلاً فقالت الام صغراهن مراهن اي انكرهن وادهـاهن ٠ زعموا ان قوما تحملوا وهم في سفر فشــدوا عقد حبلهم الذى ربطو ابه متاعهم فلما نزلوا عالجوا متاعهم فلم يقدروا على حله الا بعد شعر فلما ارادوا ان يحملوا قال بعضهم ﴿ يَا حَامَلُ اذْكُرُ حَلَّا ﴾ فارسلهــا مثلا ♦ زعموا انه لمــا غزا المنذر بن ماء السماء غزاته التي قتل ا فيها قطع به الحارث بن جبلة ملك غسان وفي جيش المنذر رجل من بني حنيفة ثم احد بني سمحيم يقــال له شمر بن تمرو وكانت امه من غســان فخرج يتوصل بجيش المنذر يريد ان يلحق بالحسارث بن جبلة فلما تدانو ا سار حتى لحق بالحسارت فقال اتاك ما لا تطيق فلما رأى ذلك الحارث ندب من اصحابه مائة رجل اختـــارهم رجلا رجلاثم قال انطلةوا الى عسكر المنذر فاخبروه انا ندين له ونعطيه حاجته فاذا رأيتم منه غرة فاحلو ا عليه ثم امر لابنته حليمة ينت الحارث بمركن فيه خلوني فقال خلقيهم فجعلت تخلقهم حتى مر عليها فتي منهم يقال له لبيد بن عرو فذهبت اتخلقه فلما دنت قبلها فلطمته وبكت واتت اباهــا فاخبرته قال ويلك اسكتي فهو ارجاهم عندى ذكاء قلب ومضى القوم وشمرين عمرو الحنني حتى اتوا المنذر فقالوا له اتيناك من عند صاحبنا وهو يدين لك ويعطيك حاجتك فتباشر اهل عسكر المنذر يذلك وغفلوا بعض الغفلة فحملوا على المنذر فقتلوه ومنكان حوله فقيل ﴿ مَا نُومَ حَلَّمِةً ـَ يسر ﴿ فَذَهِبُ مِنْلًا قَالَ النَّابِغَةُ وَهُو يُمُّدُّ عُسَانًا

<sup>\*</sup> ولاعيب فيهم غير ان سيوفهم \* بهن فلول من قراع الكشائب \*

<sup>\*</sup> تخديرن من ازمان يوم حليمة \* الى اليوم قد جرين كل التجارب \*

♦ وزعوا ان سهيل بن عرو اخا بني عامر بن لؤى كان تزوج صفية بنت ابي جهل ابن هشام فولدت انس بن سهيل فغرج معه ذات يوم وفد خرج وجهه فوقفا محزورة مكة واقبل الاخنس بن شريق الثقني قال من هــذا قال سهيل ابني قال حياك الله يا فتي اين امك قال امى في بيت ام حنظلة تطحن دقيقا قال الوه أساء سمعا فأساء جابة فملما رجعا قال ايوه فضحتي اليوم ابنك عند الاخنس قال كذا وكذا قالت الما ابني صبيّ قال ﴿ اشبه امرؤ بعض بزه ﴾ فارسلها مثلا ﴿ زعموا ان رجلا بينما هو في بيته اذجاءه ضيف فنزل ناحية فجملت راحلته تهيغو فقال رب البيت من هذا الذي آذانا رغاء راحلته ولم ينزل علينا فيستوجب حق الضيف فقال الضيف كني برغائها مناديا ♦ زعموا ان رجلا اتى امرأه يخطبها فأنعظ وهي تكليد فجمل كلما كلمته ازداد انعاظا وجعل يستحيى ممن حضر من اهلها ويقول ويضع يده على ذكره ﴿ اليك يساق الحديث ﴾ فارسلها مثلا • اغارت بنوا فقعس بن طريف بن عرو بن قعين بن الحارث بن نعلبة بن دودان بن اسد بن خزيمة على ناس من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فاصابوا ابلا من ابلهم فاقتسموها فصار لشاس بن الاشد بن عرو بن دثار بن فقعس لقحتان وصارت لبني ً حذام بن فقعس بكرة امها احدى لقحتى شاس فجعلها بنوا حذلم في ابلهم فجعلت تجالد الى امها عند شاس فعمد شاس وقد نزلوا بوادى طلح فاحرق من شجرة ثم لطخها حتى اسودت فجاء بنوا حذلم ينشدون بكرتهم فقال لهم شاس هذه بكرتكم فغضبوا وقالوا أتسمخر منا قال انكم لا تعقلون قال بل انت لا تعقل قال فان شئتم نافرتكم على نهيى ونهبكم انها بكرتكم ففعلوا فغسلها بالماء فعرفوها فاخذ نهبهم فاتوا خالد بن عمرو بن حذلم وكان يسمى الكيس فذكروا ذلك له فقال انتم ضيعتم نهبكم قالوا بل انت تريد ان تخذلنا قال بل اعلم من القوم ما لا تعلمون فاذا لقيتم اول غلام من بني داار بن فقعس يعلم انكم جئتم في هــذا الامر قاتلكم فانطلق معهم فلقوا غلاما من بني دثار بن فقعس فقال لهم هلم فلنحلب لكم قالوا لا حاجة لنا في لبنكم قد ظلم وقطعتم قال وفي اي امر انتم قالوا في الابل التي اخذ شاس فاخذ سهما فرمي خالدا فاخطأه واصاب واسطة الرحل فركض خالد جله

وقال قد اخبرتكم الخبر وقال ﴿ يَا بُوينَ مَا اكْيَسَنَّى ﴾ فارسلها مثلًا بُوين تصغير مان وقال في ذلك خالد

- العمرى لقد حذرتكم ونهيتكم \* وانبأتكم ان لاغنيمة في شاس
- ولست بعبد يتتي سخط ربه \* اذا لم تُلمني في مجـــاملة النـــاس
- زعوا ان دغة بنت معنج كانت امرأة من جرهم فتر وجها رجل منهم قبل ان تبلغ المحيض فحملت ولم تشعر بالحل لحداثة سنها فاخذها الطلق واهلهسا سائرون فنزالت ممنزلا فانطلقت تبرز فولدت وهبي تبرز فصاح الصبي فرجعت الى امها فقالت يا امتاه هل يفتح الجعر فاه قالت ﴿ نعم ويدعو اياه ﴾ فارسلتها مثلاً فقيل احمق من دغة • وزعموا ان دغة كانت قد بلغت مبلغ النساء من الشرف والعقل فحسدها ضرائرها ان انساع بعيرها كن يلفين حرا تزهر وتئط فقلن آنا نخاف أن بمرينا الرحال فيسمعوا هذا الاطيط فيظنوا أن بعضنا قد احدث فلو دهنت انساعك فلم تئط كان ذلك امثل فعمدت الى طرف نسعيها فدهنتها وخافت ان يكن حسدنها حرة سيورها وجمالهن فدهنت طرف التسعة لينظركيف يكون فاسود ما دهنت فعرفت ما اردن بها فكفت فلقينها فسألنهسا كيف رأيت الدهن للنسعة قالت ﴿ هِينَ لَينَ وَاوَدَتَ الْعَينَ ﴾ فارسلتها مثلاً تقول ذهب حسنه وحرته ونبت العين عنه 🔹 زعوا ان رهطا من قوم دغة تجاعلوا على نسائهم التهن اطوع لهم فأعظموا الخطر فقالوا يأمركل رجل منكيم امرأته تنزل على هذه القرية من النمل تنتعش فجعلت امرأة الرجل منهن آذا مرت على القرية فامرها زوجها أن تنزل أبت حتى مررن كلهن ثم مرت دغة فقال لهـا زوجها انزلى على هـذه القرية ففعلت فقال لها خادمها أتنز لين من بين هؤلاء النساء على هذا النمل انت اضعفهن رآيا فقالت ﴿ القوم ماطيون اى القوم اعلم ﴾ فارسلتها مثلا واخذ زوجهــا الخطر الذي كانوا خاطروا عليه وككان فيما ذكروا الخطر على اهل الرجل و ماله • زعموا ان قوما من العرب كانت لهم ماشية من ابل وغنم فوقع فيها الوت فجعلت تموت فيأكل كلكل بهم من لحومها فاخصبت وسمنتُ

فقيل ﴿ نَعُمُ كُلُّبُ مِن بُوسُ اهله ﴾ فذهبت مثلا ﴿ زعموا ان ناسا من العرب كانت لهم في مملكتهم شدة فكلفوا امة لهم طحينا واوعدوها ان لم تفرغ منه ضربوها فطعنته حتى اذا لم يبق الا ما لا يال به ضحرت فاختنقت حتى قتلت نفسها فقيل ﴿ كَالطاحنة ﴿ فَذَهبت مثلاً يضرب للذي يكسل عن الامر بعد ایضاحه . زعوا ان زهیر بن خباب بن هبل الکلی وفد عاشر عشرة من مضر وربيعة الى أمرئ القيس بن عروين المنذر بن ماء السماء فاكرمهم ونادمهم واحسن اليهم واعطى لكل واحد منهم مائة من الابل فغضب زهبر فقال \* قد يخرج الخمر من الضنين \* فغضب امرؤ القيس فقال أو مني با زهير قال ومنك فغضب الملك فاقسم لا يعطى رجلا منهم بعيرا فلامه أصحابه فقالوا ما حملك على ما قلت قال حسدتكم ان ترجعوا الى هذا الحيّ من نزار بتسعمائة بعير وارجع الى قضاعة بمائة من الابل ليس غيرها ﴿ زعوا ان المتلس صاحب الصحيفة كَان اشعر اهل زمانه وهو احد بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار وانه وقف ذات يوم على مجلس لبني قيس بن تعلية وطرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن تعلبة يلعب مع الغلمان فاستنشد اهل المجلس المتلمس فلما انشدهم اقبل طرفة بن العبد مع الغلمان يسبعون فزعوا ان المتلس انشدهم هذا البت

\* وقد اتناسى الهم عند احتضاره \* بناج عليه الصيعرية مكدم \* الصيعرية سمة بوسم بها النوق بالين دون الجمال فقال طرفة ﴿ استنوق الجمل ﴾ فارسلها مثلا فضحك القوم وغضب المتلس ونظر الى لسان طرفة وقال وبل الهذا من هذا يعنى نفسه من لسانه كذا رواه المفضل وانما الخبر بين المسيب بن غلس الضبعى وبين طرفة • زعوا ان عرو بن المنذر بن امرئ القيس وكان عم النعمان وكان يرشح اخاه قابوس بن المنذر وهما لهند ابنة الحارث بن عرو الكندى آكل المرار ليماك بعده فقدم عليه المتلس وطرفة فجعلهما في صحابة قابوس وامرهما بلزومه وكان قابوس شابا يجبه اللهو وكان يركب بوما في الصيد فيرتكض في صحابة ما الصيد فيرتكض في صحابة عليه المهد وهما معه يركضان حتى يرجعا عشية ولقد

لغبا فيكون قابوس من الغد في الشراب فيقفان ببايه النهار كله فلا يصلان اليه فضحر طرفة فقال وليت لنا مكان الملك عرو \* رغوثا حول قبتنــا تمخور من الزمر ات اسبل قادماها \* وصرتها مركبة درور يشاركنا لنــا رخلان فيها \* ويعلوها الــــــــ باش فا تنور لعمرك ان قابوس بن هند × ليخلط مل*ڪ*ه نو*ك ڪ*ثير قسمت الدهر فيزمن رخيٌّ \* كذاك الحكم نقسط او بجور لنا يوم وللكروان يوم \* تطير البائسات ولا نطير فاما يومهن فيوم سوء \* تطاردهن بالحدب الصقور واما يومنا فنظل ركبا \* وقوفا ما نحل وما نسير وكأن طرفه عدوا لابن عه عبد بن عرو بن بشر بن عرو بن مرثد وكأن عبد عرو كريما عند عربن هند وكان سمينا بادنا فدخل مع عرو الحمام فلما تجرد قال لقد كأن ابن عمك طرفة رآك حين قال ما قال وكان طرفه" هجا عبد عرو قبل ذلك فقال ولاخبر فيه غبر ان قيل واجد \* وان له كشيحا اذا قام اهضما \* يظل نساء الحيّ يعكفن حوله \* يقلن عسيب من سرارة ملهما \* \* له شريتان بالعشي وشربه \* من الليل حتى آض جيسا مورما \* \* كأن السلاح فوق شعبه" بانه" \* ترى نفحا ورد الاسرة اسمحما \* ويشرب حتى تخمر المحض قليد \* وإن أعطـه اترك لقلبي مجتمـا \* فلما قال ذلك قال له عبد عمرو ما قال لك شر مما قال لى ثم انشده قول طرفه " وليت لنا مكان الملك عمرو \* رغو ثا حول قبتنا تخور قال عرو وما اصدقك عليه وقد صدقه ولكن عرا خاف ان ينذره ويدركه له الرحم فكث غيركثير ثم دعا المتلس وطرفة فقال لعلكما قد اشتقتما الى اهلكما وسركما ان تنصرفا قالا نعم فكتب لهما الى عامله على هجر ان

يقتلهما واخبرهما أنه قد كتب لهما بحباء ومعروف فاعطى كل واحد منهما صحيفة فخرجا وكان المتلمس قد اسن فر بنهر الحيرة على غلمان يلعبون فقال المتلمس هل لك أن تنظر في كتابنا فأن كان خيرا مضينا له وأن كان شرا ألقيناه فأبي عليه طرفة فأعطى المتلمس كتابه بعض الغلمان فقرأه عليه فأذا فيه السوأة فألق كتابه في الماء وقال لطرفة أطعني وألق كتابك فأبي طرفة ومضى بكتابه حتى الى به عامله فقتله ومضى المتلمس حتى لحق بملوك جفنة بالشأم فقال في ذلك المتلمس

- من مبلغ الشعراء عن اخويهم \* نبأ فتصدقهم بذاك الانفس \*
- اودى الذى علق الصحيفة منهما \* ونجا حذار حبائه المتلمس \*
- أُلَقِ صحيفته ونجت رحله \* عنس مداخلة الفقارة عرمس القصيدة كلها وهي أبيات ﴿ زعموا أن أخون كانا فيما مضي في أبل الهما فأجدبت بلادهما وكان قرسا منهما وادفيه حية قد حته من كل احد فقال احدهما للآخر يا فلان لو اني اتيت هذا الوادى المكلئ فرعيت فيه ا ابلي وأصلحتها فقسال له اخوه اني اخاف عليك الحية ألا ترى ان احدا لم يهبط ذاك الوادى الا اهلكته قال فوالله لائهبطن فهبط ذلك الوادى فرعـــا الله له زمانًا ثم أن الحية لدغته فقتلته فقال أخوه ما في الحياة بعد أخي خبر ولائطلبن الحية فاقتلهما او لاتبعن اخى فهبط ذلك الوادى فطلب الحية ليقتلها فقالت ألست تري اني قتلت اخاك فهل لك في الصلح فأدعك بهذا الوادي فتكون به واعطيك ما بقيت دنسارا في كل يوم قال أفاعلة انت قالت نعم قال فانى افعل فحلف لها واعطاها الموانيق لا يضيرها وجعلت تعطيد كلْ يوم دينارا فكثر ماله ونبتت ابله حتى كان من احسن الناس حالا ثم انه ذكر آخاه فقال كيف ينفعني العيش وآنا آنظر آلى قاتل آخي فلان فعمد الى فأس فأحدها ثم قعد لها فرت به فتبعها فضربها فأخطأها ودخلت الجححر ووقع الفأس بالجبل فوق جحرها فاثر فيه فملا رأت ما فعل قطعت عنه الدينار الذَّى كانت تعطيه فلما راى ذلك وتخوف شرها ندم فقال لها هل لك فى أن نتواثق ونعود أني ماكنا عليه فقالت كيف اعاودك وهذا اثر فأسك وانت

فاجر لا تبالى العهد فكان حديث الحية والفأس مثلا مشهورا من امثال العرب قال نابغة تن ذيبان

ليهنأ لكم ان قد نفيتم بيوتنا \* مكان عبدان المحلاً باقره \*

\* فلو شهدت سهم وافناء مالك \* فتعذرني من مرة المتناصره \*

\* لجاؤا بجمع لم ير الناس مشله \* تضاءل منه بالعشي قصائره \*

انی لائری من ذوی الغر منهم \* ومااصبحت تشکومی الشجوساهره \*

\* كما لقيت فيات الصفا من حليفها \* وكانت تدبه المال غبا وظاهره \*

\* تذكر انى يجعل الله جنة \* فيصبح ذا مال ويقتل واتره \*

\* فلما توفي العقل الا اقله \* وجارت به نفس عن الخير جائره \*

لا فلما رأى ان غر الله ماله \* وأثل موجوداً وسد مفاقره \*

\* اكب على فأس محد غرابها \* مذكرة بين المعاول ماتره \*

خصام لها من فوق جحر مشيد \* ليقتلها او يخطئ الكف بادره \*

خلا وقاها الله ضربة فأسه + وللبر عين لا تغمض ناظره +

· تندم لما فاته الذحل عندها \* وكانت له اذ خاس بالعهد قاهره \*

خال تعالى بجعل الله بيننا \* على مالنا او تنجزى لى آخره \*

\* فقالت يمين الله افعل انني \* رأيتك مسحورا يمينك فاجره \*

ابی لی قبر لا بزال مقابلی \* وضربة فأس فوق رأسی فاقره \*

﴿ تَمْتُ الشَّالُ العربُ للمَفْضُلُ الضَّبِي ﴾



الحجد الله وحده \* قد تم دءون الله وحده \* طبع كتاب الامنال \*
الامام اللغة الكبير \* وعلم العربية الشهير \* شيخ الفضل \*
الإدب \* وراوية لغة العرب \* المفضل الضبي وقد اعتنى \*
التحصيحه على اصل عليه علامات الصحة لائحه \* \*
الشهاني في مطبعة الجوائب البهيه \* في \*
التسطنطينية المحميه \* في اواخر شهر \*
القسطنطينية المحميه \* في اواخر شهر \*
القسطنطينية المحميه \* على صاحبها \*
القسطنطينية المحميه \* على صاحبها \*
الفصل الصلاة \*
والتحبه \* \*
م م



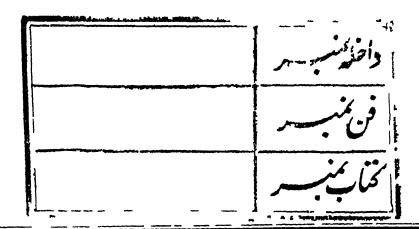